# الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

تأليف

﴿ الشيخ محمد باي بلعالم ﴿

🏖 إمام أستاذ ومدرس بآولف 🖈

– ولاية أدرار –

الإيداع القانوني: 574/ 2002

# بسم لاله لالرحمن لالرحيم صلى لاله وسلم على سيرنا محمر ولآله وصحبه

قال محمد بياي عرفا الحمد للبه العظيدم وكفسي لسنا وإن حمدنا رب نحصي ثناءنا على العظيم المحصيي صلى وسلم على خير البورى عليسه نسزل فلسولا نفسرا والال والصحب ومن قد تبعا ومن لعلم الفقه جد وسيعي وبعد فالمقصود نظم ما جمع وحيث دهره الامسام المتبع سنذكر الإسم الذي به عرف عند شروعنا فسي متنمه الظريمف حوى كتابه اللباب والصدري من فقهنا بمنهج حلو ظهر قد جمع الذي في غيره افترق ممن تأخر عليسه أو سيبق وعبد الطريدق لا بدالزفت بل بالمعارف وحسن السحمت وكان في مذهبنا كالغرة فحاز قصب السبق والمسبرة هذا ومع ضعفي ونقبص المعرفة أردت نظمه لكيي أن تعرفيه ويسهل الحفظ به للمبتدي ويحصل الفهم به للمسهندي وريما حذفت ما عنه الغنسا أو زدت جملسة بسها تسم المنسسا سحبيته الجواهصر الكنزيكة لنظم ما جمع في العزيكة والفضل يرجع لمن قد أسسا ليس لمن بيده قسد لمسسا أعنى الذي ألف أصل النظم وسهل الوصل به للعلم وهو أبو الحسين سيدى على المسالكي مذهبا الشيساذلي جـزاه ربنا جـزاء المحسـنين وجعل السكني لـه فـي علييـن هـــذا وإننـــــى بكــــل أدب معتــذرا لكـــل خـــير أريــب

أن بصلح الخطأ وما قد سيقا فلمناسبه اذا تحققيا لأنيى معيرف بانى مقصر وجاهل بالفن والعفو من دأب الكرام العلما العاملين الناصحين الحلما نقبل الموليي لناكل عميل وحقيق الله لناكيل أميل وغفر الله لتا والوالدين وكل من علمنا والمسلمين وجعل النقع بسهذا النظيم لكسل قسسارئ وكسل أمي وأستعين ربنا وأضررع أن يقبل العمل شم أشرع قال أبو الحسن وهو نسبا لشاذني المالكي مذهب غفر رينا له والوالدين وللمشائخ وكهل المسلمين وكل من لسنة النبى اتبع صلى عليه الله ما نجم طلع وبعد هاك جملة مقدمة لمذهب لبن أتسس ملتزمة جمعتها في الفقه للوليدان ونحوهم من أهل هذا الشان من عمدة السالك فاعلم لخصت والمذهب المالكي فيه خصصت وسميت في الأصل بالعزية لأمة تدعي بالأزهريبة

# بياب العقائد

باب تعين على المكلفين معرفة الإله رب العالمين وأنه الواحد لا شريك له في ملكه ولا نظير شرابهه وأن للخلق إلىها واحددا سبحانه له الوجود أبدا وأن للخلق إلىها واحددا وقدادر بقددرة تعلقب بالممكنات ومريد فياعلم له الإرادة كما في المحكم يفعل ما يشا ومصا يريد جلل وعدز عالم مريد

ومتكلم سيميع وبصير صفائمه قديمية بالانظام وكلها تعلقت سيوى الحياة فقيدرة إرادة بالممكنيات والعليم والكلام قبل بالممكنات والمستحيلات كذا والواجيات والسمع والبصر قد تعلقا بكل موجدود كما تحققا وواجب علينا أن نعتقدا أن الاله واحدد تفردا بالملك لا معيود بالحق سيواه جل عن النظير والند الاله وأن كــل الرســل صادقونـــا وإننــا لــهم مصدقونـــا وأن منا جناء بنه خبير الأنسام سنبدتا محمند يندر التمسام حق بالا شاك ولا ارتياب من هول الاخسرة والعذاب والحوض والصراط والمسيزان وكل ما غاب عن العبان والنبار والجنبة والأهبوال وكيل مناكبان من الأحسوال وكل ما قد شاءه الاله كان والعكس يستحيل في كل زمان وأن الإيمان اعتقاد فاعلم وعمل الأعضا وقول بالفهم ثم اعتقد أن كملام الله قسام بذاته وليس من قول الأنام تقرؤه الألسن وهيو في الصيدور قد حفظت ألفاظيه مدى الدهور ورؤية الإله فيها لا يضبار كروية الشمس لدى نصف النهار وذاك في الجنة من غير حصاب يراه كل مؤمن بلا ارتباب وأفضل القرون قرن الخاتم محمد واثنان بعاده أعلم وأفضل الصحب أبو بكبر عمس عثمان وابسن عبم سبد البشير والكف عن ذكرهم الا بخسير حتم كمسا أمرنا النبس البشبير

# باب الطهارة

في الماء قال الله في القران ماء طهورا جاء في الفرقان

وهو الذي من السماء قد نزل كالثلج والجليد والمطر حمل بالأرض أو ما كان منها نابعا كالبير والبصر وكالنهر معا بشرط أن يكون باقيا علي أوصافه من غير تغيير جلا للريح واللون والطعم بمسا ينفك عنسه غالبا فلتعلما من طـاهر كليان وعسل أو نجس كالبول والدم الجلي فان تغير بطاهر فذا لعادة صح وللطهر انبذا ونجس به تغیر فیلا یصح إلا للاراقیة أغفیلا والملح والنورة والعرب ومسا كططب وكالقرار فاعلما إذا تغيير بها الماء فيلا يضر ذا التغيير مهما حصلا والماء إن قبل بنحس قبل منا غيره يكره مع وجبود مسا كمثل مــالحدث قـد رفعا يكره والخلف في غير وقعا فصل وبالطهر لحي أحكما كادمي وسيواه متال ما يخرج منه كالمخاط والعسرق والدمع واللعساب إن كان بصق والبيض في الحياة واستثن المذر فذاك نجس وحسرام وقدر وطاهر لبين كيل الادمي ولبن الغيير كلحيم احكيم والبول والرجيع من كمل مباح بطاهر غذى لا فيه جناح وطاهر ميتة ما لادم له كالدود والذباب أو ما ماثله فصل وميت الناس جافي الأصل نجسة وهو ضعيف الأصلل ونجس ميتة ذي الدم كبيق ويرغوث بها ابين قصار سيق والقمل في المشهور والنجسس ما أبين من حيى وميت فاعلما

من قرن أو عظه وظه ولبن من ميت أو محرم مِثْل الأنسن الأنسن والبول والرجيع مين محسرم وغير الأنبيا مين أبنن آدم كَذَاكَ مِنْ جَلاَلَة أو منا كُرِه كَالدَّيبَ وَالسَّبْعِ فَافَهُمْ يَا تَبيْهُ وَالدَّمُ دُو السَّفْحِ وَكَالْقَيْء إِذَا عُيِّر وَالصَّدِيد والقَيد عُ أَدَى كَذَاكَ مَا يُسْتَكُرُ وَالْمَرِيدُ وَالصَّدِيدُ وَالْمَسِتُ اللَّهُ عَلَيْ وَالصَّدِيدُ وَالمَّيد عُ أَدَى كَذَاكَ مَا يُسْتَكِرُ وَالْمَرِيدُ وَالْمَرِيدُ وَالْمَرِيدُ وَالْمَرِيدُ وَالْمَرِيدُ وَالْمَرِيدُ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَالْمَرْسِ وَالْمَسِدُ وَالْمَرْسِ وَالْمَسِدُ إِنَّا بِسِهِ إِنَّا بِسَهِ إِنَّا بِسَهِ إِنَّا بِسِهِ إِنَّا بِسِهِ إِنَّا بِسِهِ إِنَّا بِسِهِ إِنَّا بِسِهِ إِنَّا بِسَهُ إِنَّا بِسَهُ إِنَّا اللَّهُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُولُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُلْعِ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُلْعُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُولُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُولُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسُولُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُ وَالْمُرْسِلُولُ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسُلُ وَالْمُنْسِلُولُ وَالْمُنْسِلُ فَا مِنْ مُنْ مُنْ مُنْسِلُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسُلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسِلُولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسُلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسُلِيلُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسِلُ وَالْمُنْسُلُولُ وَال

# إزالية النجاسة

قَصَلُ إِزَالَهُ النَّجَاسَةِ اعْلَمَ انْ فِي الثَّوْبِ وَالْمُكَانِ أَوْ عَسنِ الْبَدَنُ تَجِبُ لِلصَّلِةِ حَيْثُ قَسدَرا عَلَيْهَا مِنْ يُصَلِّي ثُمَ ذَكَسرا لَجَبُ لِلصَّلِقِ وَقُتَ وَتَيْطُلُ لِإِذَا عَلَيْهِ تَسَفُطُ كَذِكْرِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# الوضوء

قَصَلْ فَرَايِضِ الْوَضَوِ سَبِعٌ أَتَتُ أُولُهَا النَّيَةُ لِلْقَلْسِبِ الْتَمَسِتُ تَكُونُ عِنْدَ الْوَجْبِ وَلْيَنُو الْحُدَثُ أَوْ فَرْضَا أَوْ إِبَاحَةً لِمَا حَدِثَ تَانِيَّهَا غَسْلُ جَمِيعِ الْوَجْبِ مِنْ مَسَايِتِ الشَّعْرِ إلى حَدِ الذَّقَن وَالْعَرضُ مِن أُذْن لِأَذُن وَعَسَلْ أَسَارِيرَ الْوَجْبِ وَمَارِنَا فَصَسَلَ وَالْعَرضُ مِن أُذْن لِأَذُن وَعَسَلْ أَسَارِيرَ الْوَجْبِ وَمَارِنَا فَصَسَلَ

كَظَـاهِر للشَّـفَتَيْن وَشَـِعَرْ فِي الْوَجْهِ كَاللَّحْيَـةِ خَلِّلْ إِنْ نَـزَر تَالثُهَا عَسُلُ الْيَدَيْ نِ فَاعْلَم للْمَرْفِقَيْن مِثْلُ مَا فِي الْمُحْكَمِ وَوَلَجِبِ عَلَيْكَ أَنْ تَخَلِّبِ لاَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ يَا مَنْ عَقَالاً ورَابِعُ الْفُرُوضِ مَسْتِ السرَّاسِ مِنْ أُولُ لآخِسِ يَسا نَاسِسِي فِي الْحَلْقِ لاَ تُعِدْ كَقَلْم إلا ظَفِرُ وَمَوْضِعُ اللَّحْيَةِ عِنْدَ الأَجْهُوري خَامِسُــهَا غَسْـٰلُ لرجَائيْــن إلَـــــى كَغْبَيْـــكَ وَاسْـــتُحِبَّ أَنْ تُخَلِــــلاً وَالدَّلْكُ سَادسٌ بِمَاء مُتَّصِيلٌ أَوْ إِثْسَ صَبِهِ بِكَصِفُ ذَا تُقِسِلُ وَالْفَوْرُ وَالْقَصْدُ بِهِ النَّدَ النَّدَ اللَّهُ بِالذَّكُرِ وَالْقُدْرَةَ وَهُو السَّابِعُ سُنَنِهِ الثَّمَانِ عِنْدَ الابْتِدَا غَسَلَ الْيَدَيُّ نِ ثُلَّتُ مِنْ تَعَبُّدَا ثَانيُّهَا مَضْمَضَةٌ جَعُلُكَ مَا فِي الْفَحِّ بِالْخَضِّ وَمَحِّ لَزَمَا وَاسْتَنْشِيقٌ وَاسْتَثِرُ بِدَفْ عِيعِ لاَرَمُ وَبِالغَنُ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ صَالمُ وَجَازًا أَوْ إِحْدَاهُمَا بِغَرْفَاتِهِ وَالسَّتَّ أَفْضَلُ بِدُونِ مِرْيَاتِ وَرَدُ مَسْح السرَّاس مِسنْ قَفَ اللَّمِي أُولِهِ وَمَسْسِحُ الْأَذْنَيْسِن جَلَّسِي تَجْدِيْدُ مَـاء لَـهُمَا وَرَتُّبَـنُ بَيْنَ الْفَرَائِصْ بِـهِ تَـمَّ المئـنَنُ وَمَن لَفَرْض مِسِنْ وُصُنُوئِهِ تَسِرَكُ أَعْسَادُهُ مَسِعَ الصَّالَةُ دُونَ شُسِكُ أُ وَالسَّرِكُ للْسُسْنَةَ لَيْسَتُ تُبْطُ للْ يسه وَتُفْعَلُ لَمَا يُسْتَقَبَلُ وَفَضْلُكُ لِحُدَى عَشَكِ فَالتَّسْمِيَّةُ وَهِمَى بِاسْمِ الله عِنْكَ التَّبْدِيكِةُ فَإِنْ يَكُنْ نُسِيهَا فِي الابْتِدَا يَاتِي بِهَا أَثْنَاءُهُ فَاسْتَقِدَا وَعَدَّ فِـــى الأَصْـل دُعَـاءَ الانْتِــهَا مِـنَ الشَّــهَادَة إلَــى أَنْ يُنْتَــــهَى وَعَدِدُمُ الْكَدِلَمِ وَالتَّقْلِيدِلُ للْمَاء بِالأَحْكِدَم يَدا نَبِيكُ وَالاسْسِينِاكُ وَلَغَسِيْرِ الصِّسِائِمِ يُشْدَبُ أَنْ يَكُونَ رَطْبُ فَسِاعُم

بِالْعُود وَالأَرَاثُ فِي لطِّب صَنْ وَجَازَ بِالإصْبَع أَوْ شَيْء خَشِنْ بِالْيُمْنَى يُسْتَاكُ وَمِن قَبْلِ الْوُضُلُو وَيَنْبَغِي مِنْ بَعْده التَّمَضُمُ لِصْ وَاسْتَاكَ إِنْ مِنْــهُ صَــلاَةٌ بِعُــدَتُ ۚ كَـذَاكَ بِسَـتَاكُ لأُخْـرَى حَضَــرَتُ وَفِي مَكَان طَاهِر ثُمَّ الإنسا كَالْعَضْو يَنْبَغِي لَـهُ التَّيَامُنسا وَبَسِدْءُ رَأْس مِسِن مُقَسِدُم وَأَنْ يُرَتِّبَ الْعَمَسَلُ مِسِنْ بَيْسِن السَّنَنْ وَتُلِّتِ الْغَسْلِ وَوَحَدْ مُطْلَقَا مَا حُكْمُهُ الْمَسْحُ تَكُن مُوافَقًا وكُسرة الزِّيْدُ عَلَى مَا قُسِدَرًا فِي الْغَمِلُ وَالْمَنْعُ لَسِهُ قَدْ شُهُرًا اطَالَـةُ الْفُرَّة لَيْسَــتُ تُنْسِدَبُ كَتَرِك مَسْنِح العُضْسِ لَيْسِ يُطْلَبُ فَصُلٌ وَالاسْ تِنْجَاءُ غَسْلٌ للْمَحَلُ مِنْ حَدَث بِالْمَاءِ فَرَضٌ مُسْتَقِلٌ مِنْ كُل مَسا مِسنَ السَّبِيلَيْن خَسرَجُ فِي صِحَّةٍ وَالرَّيسِخُ لاَ فِيسِهِ حَسرَجُ بيَدِكَ الْيُسْدِرَى وَبَلِّدِهَا إِذَا أَرَدْتَ قَبْدِلَ أَنْ تُلاَقِدِي الأَذَى وَاغْسِلْ مَحَلُّ الْبُسُولُ وَانتَقِبُلُّ إِلَى مَحَمِلُ غَسَائِطٍ بِمَسَاء غَاسِسَكُ واسترخ نسزرا واغبرك المحسلا واليد ببالتراب طسهر غسسلا وَوَجَبَ اسْتِقْرَاغُ مَا فِي الْمَخْرِجَيْتِن مِنْ كُلِّ مَا يَخْسِرُجُ مِنْسَهُمَا يَبِينِ صِفَتُمهُ فِي الْبَول جَعْملُ الذَّكر مَا بَيْنَ إِبْهَام وَتَلْو وَامْسرُر مِنْ أَصْلِهِ وَيَنْتُسِهِي للنُسُسِرِ بِذِفِّةٍ فِسِي سَسَلْتِهِ وَالنِّسِتُر وَوَجَسِبَ الْغَسْلُ لَكُسِلِ الدُّكَسِرِ فِي الْمَذْي وَالْخُلْفُ فِي قَصْسِدِه دُري

# قضاء الحاجة

فَصْلُ لِقَاضِي حَاجَةِ الإِنْسَانِ يُنْدَدَبُ ذِكْدِ اللهِ بِالْبَيَدِ انْ يَقُولُ بِسْمِ اللهِ مِنْ قَبْلِ الْوُصُولُ لِمَوْضِعِ الأَذَى إِذَا رَامَ الدُّخُدولُ وَبَعْدَهُ اللَّحِهُمَّ إِنَّدِي أَعُدوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَبِاللهِ يَعُدوذُ مِنَ الْخَبَائِثِ وَبَعْدِ الانْتِهَ الْمُنْ الْمُهُ الْمَهُ الْمَهُ الْمَهُ الْمَهُ الْمَهُ الْمُهُ الْمُهُ وَالشَّيءُ إِنْ حَمَلَ ذِكُرِ اللهِ لاَ يَجُورُ أَنْ يُدْخَلَ طَبْعًا الْخَرِ اللهِ وَالشَّيءُ إِنْ حَمَلَ ذِكُرِ اللهِ فَاتُرُكُ وَاتَّوَى وَلَيْسِ وَالْمَسْرَى لَدَى الدُّخُرِ وَلِي الْخُرُوجِ الْعَكْسِ بَا خَلِيلِي وَقَدِيمِ الْمُسْرَى لَدَى الدُّخُروجِ الْعَكْسِ بَا خَلِيلِي وَاجْلِسِ وَسِيْرُكَ إِلَى الدُّرُضِ أَمَد وَرِجْلَكَ الْيُسْرِى عَلَيْهِا فَاعْتَمِدُ وَاجْلِسِ وَسِيْرُكَ إِلَى المُرْضِ أَمَد وَرِجْلَكَ الْيُسْرِى عَلَيْهِا فَاعْتَمِدُ وَاجْلِسِ وَالصَلِيبِ مَعِعْ مَا كَانَ رَاكِدًا مِنَ الْمِيَاهِ دَعْ وَخَطُ رَأُسَكَ وَجَنَّابِ الْكَلِيبِ مَعِعْ مَا كَانَ رَاكِدًا مِنَ الْمُيَاهِ دَعْ وَغَطِّ رَأُسَكَ وَجَنَّابِ الْكَلَامُ إِلاَّ بِمَا يَهِمُ مِنْ أَمْرِ الأَنْسَامُ وَخَلَّالَ الْمُرْسِانِ الْكَلِيبِ مَعْ مِنْ أَمْرِ الأَنْسَامُ وَجَنَّابِ الْكَلَامُ وَالْمَالِ الْكَثِيرِ كَذَاكَ مَا فِيهِ الْبُقَاعُ أَوْ يَضِيرِ وَالْمَلَاعِينِ التَّسَلِيثِ وَالْمَلَاعِينِ النَّفَاعُ وَيَعْبِيرُ وَالْمَلَاعِينِ التَّسَلِيثِ وَالْمَلَاعِينِ التَّسَلِيثِ وَالْمَلَامِينَ الْمُحْدِينِ التَّسَلِينِ وَالْمَلَاعِينِ التَّسَلِيثِ وَالْمَامِ وَالْمَلَاعِينِ التَّسَلِيثِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَالِ الْمُحْدِالِ الْمُحْدِيرِ وَالْمَلَاعِينِ التَسَلِيثِ وَيْ مَنْ مَامِعِ أَوْ عَنْ عُيْونِ تَنْظُرُ وَقِيلَ لِيسْتَقَالِلُ أَوْ يَسَنْ حَدَيْرِا وَيَالَلُومُ وَالْمَالِ الْمَنْعِ وَجَالَ مُطْلَقَالًا فِي مَنْذِلِ كُلُومُ وَالْمَالِمُ وَقِيلَ إِلْمَامِ وَقَيلَ لَا الْمَنْعِ وَجَالَا مُطَاقَالًا فِي مَامِعُ أَوْ عَنْ مُكَانُ مُحْقَقَالِ وَقِيلًا إِلَامَتُ مِنْ مُحَلِيلًا المَنْعُ وَجَالَ مُطَلِقَالًا فِي مَامِعُ أَو مُكَانُ مُحَلَّا مُكَانُ مُحَقَقَالًا وَقُولِ لَا الْمَنْ فَالِكُ الْمُحْدِيلَ الْمُعَلِي وَالْمَالِي الْمُسْتُ مُولِكُولِ اللْمُعُولُ وَالْمُعِلَى اللْمُعُلِيلُ الْمُحْدِقُ وَالْمُعُولِ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللْمُعُلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ اللْمُعُلِيلُ الْمُعْتِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعِلَى اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ

# نواقض الوضوع

قَصلٌ ويُنقَصضُ وُضُوءُ مَن كَفَر بِردَة كَالشَّكِ فِسِي الطُّهْرِ ظَهَرَ وَالشَّكُ فِسِي الطُّهْرِ ظَهَر وَالشَّكُ فِسِي الْحَدَثُ أَوْ مَا سَبِقَا إِلَّا الْدِي اسْتَنْكَحَ فَهُو مُتَّقَسى كَذَلِكَ الْحَدَثُ مَا خَصرَجَ مِسِنُ إِحْدَى السَّبِيلَيْنِ فِي صِحَّةٍ تَبِين وَالسَّبَبُ اللَّمْسِسُ بِلَحَدَةً لِمَسن تُوجَدُ مِنْهُ عَادَةً أَنْ تَقْصُدن وَ وَالسَّبَبُ اللَّمْسِ بِلَدُونِ قَصْدٍ وَقَسَدِ نَقُبْلَةِ الْفَحِ وَلَوْ مَا قَد قَصَد وَاللَّمْسِ المَحْدرَمِ وَالصَّغِيرَا لَيْسِسَ بِنَاقِضِ وَلا تَساثِيرا وَاللَّمْسِ الذَّكَر نَقُضًا أَوْجِب بِكَف أَوْ بِالْمِسْ الذَّكَر نَقُضًا أَوْجِب بِكَف أَوْ بِالْمِسْ عِلَا مَا سَائِلِي إِلاَّ إِذَا مَا كَانَ فَصواقَ الْحَائِلِ قَلاَ كَمِثْلِ ضَاحِكِ يَا سَائِلِي إِلاَّ إِذَا مَا كَانَ فَصواقَ الْحَائِلِ قَلاَ كَمِثْلِ ضَاحِكِ يَا سَائِلِي إِلاَ إِذَا مَا كَانَ فَصواقَ الْحَائِلِ قَلا كَمِثْلِ ضَاحِكِ يَا سَائِلِي إِلاَ إِذَا مَا كَانَ فَصواقَ الْحَائِلِ قَلا كَمِثْلِ فَلاَ كَمِثْلِ فَا حَلِي بَا سَائِلِي إِلاَ إِذَا مَا كَانَ فَصواقَ الْحَائِلِ قَلا كَمِثْلِ فَا كَمَثْلِ فَا الْحَالِي فَا اللّهُ اللّهُ الْمُالِقُولِ الْمَاحِلِي فَا الْمَائِلِي اللّهُ الْمَاحِلِي إِلَا اللّهُ الْمَاحِلِي إِلَا إِذَا مَا كَانَ فَلْوَى الْحَدَائِلِ فَلا كَمَثِيلِ اللّهُ الْمَاحِلِي إِلَا إِذَا مَا كَانَ فَلْوَا مَا كَانَ فَلْمُ الْمُلْوِلَ الْمَاحِلِي اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُلْلِي الْمُنْ الْمُلْلِي الْمُنْ الْمُعْلِي اللْمُسْلِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُ

وَلاَ بِمَـسُ امْـرَأَة فَرُجُــا عَلَــى مَذْهَبَنَا وَفِيـهِ خُلْـفٌ قَـدْ جَــلاَ إِنْ أَلْطَفَ تُ أَىْ أَدْخَلَ تُ يَدِيلِ هَا فِي فَرْجِهَا مَا يَبْنَ شُـفْرَ تَيْهَا وَمَــسُ مَخْــرَج وَأُنتُنَيْهِـــن لاَ نَقَصَ كَإِنْعَاظ عَــن الْمَــذَى خَــلاَ وَقُولُكُ فِي الأَصْلِ إِنَّ الْفَرِقَ بِرَهُ تُوجِبُ قَدْ ضُعْفَ مَسا قَدْ قَرْرَهُ مَن لدِفَ الأَخْبَتَيْ ن وَجَدا حَالَ الصَّالَة فَايُعِدْهَا أَبَدا وَبَعْضُ هُمْ فَصَلَ قَصِالَ إِنْ مَنَصِعْ فَرْضًا أَعَسَادَ أَبَدًا مَتَسَى صَدَعْ وَإِنْ يَكُسِنُ مَنَسِعَ مِمَّا منسنًّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ إِذَا مَا عَنَّا وَبِرْوَال الْعَقْدِ ل بِالْجِنِّ وَمَا زَالَ بِسُكُر حَلَّ أَوْ مَا حَرُمَا كذا باغماء ونصوم تُقُصلا واحو فصيرا لاحفيف فاعفلا وَهْوَ الَّذِي يَشْهُ عُرُ وَالثَّقِيلُ لا يَشْعُرُ مَن أَصَابَهُ إِنْ غَفَسِلاً وَامْنَعْ عَلَى الْمُحْدِثُ أَنْ يَمْدُدُ أَوْ يَرْكَعَ أَوْ يَظُوفَ بِسَالْبَيْتِ رَوَوْا وَالْمَسِسُّ للْمُصْحَفِ بِالنِدِ وَعُسودٌ وَالْحَمْلَ حَتَّى بِالْعِلاَقَةِ يَقُسودُ وَجَازَ مَـسسُ اللَّووْحِ للْمُعَلِّم مَكالمُتَعَلِم بِنَقْدِض فَـساعلَم كَ الْجُزْء للتَّعليم مُطْلَقَ مِ أَجَلُ وَلَدِوْ لِبَ الْغِ يَجِدُورُ لاَ جَدلُ وَالْمَسِ دُونَ الطِّسهِ لِلصَّدْيَسِان يُكُسرَهُ للْجَسامِ الْقُسرْآن

# السغسسل

قَصلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ غَسْلُ الْجَسَدِ بِمُوجِبَاتِ أَرْبَعِ فِي الْعَسدَدِ دَمُ الْمَحْيِضِ وَالنَّفَاسِ وَالْمَمَساتُ تُحُمُ الْجَنَابَةُ تَمَامُ الْمُوجِبَساتُ أَمَّسا الْجَنَابَةُ تَمَامُ الْمُوجِبَساتُ أَمَّسا الْجَنَابَةُ لِلسَّيْنِ فَدْ قُسِمَتْ فِي الأَصْل بِالتَّبْيينِ أَمَّسَا الْجَنَابَةُ إِلَى بِلَسَدَةً مِنْ رَجُلٍ خَرجَ أَوْ مِنْ مَراأَةً وَكُونِهَا معتددةً في اليَقَظَهُ أَو مطلقا في نومه فَلْيَحْفَظُهُ وكونها معتددةً في اليَقَظَهُ أو مطلقا في نومه فَلْيَحْفَظُهُ

تَانِيُّ عَالَمَ مَعْيِ بِبُ رَأْسَ ذَكَ بِرِ أَنْ قَدْرَهَا فِي فَرْجِ أَوْ فِسِي دُبُرِر وَابْدُأُ بِاعْكَى قَبْلُ مَا قَدْ سَفِلاً وَقَلْسِل الْمَاءَ بِإِحْكَسِام جَلَسى

حَيًّا وَمَيْتًا كَانَ أَوْ بَهِيمَا اللَّهِ الْسُا وَلَا خِبْيَا وَكَا خِيمَا وَمَنَعَ الْأَكْبَرُ مَا الأَصْفَرُ قَدْ مَنْفَهُ فِيمَا التَّفَدَ مَوْدُ وكَدُخُسول مَسْ جِدٍ فَيَحْسِرُمُ كَكَافِر وَلَسِوْ نَسَادَاهُ مُسْسِلِمُ ويَشْدُمَلُ الْغَمْدُلُ فَرَايِصَ سَدِمَتٌ وَمِدْنَا كَدِذَا فَضَدِاللَّ أَنَدِيتُ فُرُوضُهُ خَمْ سِسٌ فَنِيَّةٌ لمَا حَدَثَ وَالْجَسَدَ كُلِلَّ عَمِّمَا بِالْمَاءِ وَالدَّلْكِ وَيَخْلِبُ لُ الشَّحِيْنِ وَالْفُورُ وَهْوَ خَامِسٌ وَمُعْتَبِرُ سُنتُهُ أَرْبَعَ لَهُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْمَسْحُ للصَّمَاحَ ثُقُبِ الْأَدُنَيْنِ مَضْمَضَـةٌ وَالشَّـمُ الاسْتَتِشْكَاقُ وَبَعْدَهَـا فَضَـايل تسـاق تُمسمية وغَمسْلُ مَسا عَلْسِي البَسدَنُ ﴿ مِسْ نَجِسُ مِثْسُلُ مِنْسِيَ أَيْسِدَانُ ۗ وَغَرَفَــةٌ لِكُــلَ عُضْــو قَــدُ رَضُـــوا فِي بَدُنهِ مِنْ كُلِّ أَعْضَــاء الْوُضُــو وَالسرِّأْسَ ثَلَتُ ثُمَّ شَصِقُكِ الْيَمِيْسِنِ ابْدَأْ بِهِ قَيْسِلَ الْيَسَسَارِ يَسَا فَطِن ،

# التيمح

فُصْلٌ وَمَـا يُسَمَى بِالتَّيْمُ طَهَارَةٌ إِلَى السِّرَابِ تَتُتَمِسي يَشْمَلُ مَسْحَ الْوَجْدِ وَالْكَفَّيْنِ نِيْلَةٍ مَعْلُومَةٍ فِي الدّين وَالسَّبَبُ الْمُبِيحِ فَقُدُ الْمَاء أَوْ عَدَمُ الْمُكَفِى وَخَوف الدَّاء كَذَا تَاخُرُ الشِّسِفَاء أَوْ فَواتُ مَنْفَعَةٍ أَوْ جَرُ نَفْسِ لِثُمَمَاتُ وَصَحَ أَنْ تَفُعَلَ لَهُ للْأَصْغُ لِي إِنْ وُجِدَ السَّبِبُ أَوْ اللَّكُ بَر وَجَازَ فِي الْفَرْضِ وَفِي النَّفْــل لمَــنْ مَرضَ أَوْ سَافَرَ مِـــنْ دُون وَهَــنْ

وَالْحَساضِرُ الْفَساقِدُ للْمَساء الصَّحِيــخُ صلَّى بِهِ الْفَرْضَ فَقَــطْ وَلَا يُبيــخ

للْنَفْ ل وَالْجُمْعَ فِي إِلاَّ حَيْثُمَ اللَّهِ عَنْدُمَ مَا اللَّهُ مَعَيَّدَ مَا تَيَمَّمَ اللَّهُ وَالْفَرْضُ إِنْ خِيفَ خُرُوجُ وَقُتِهِ تَيَمَّمَ الصَّحِيحُ قَبْسِلَ فَوْتِهِ وكُلُ مَا بِهِ الْوُضَوع تُقَضَا فَإِلنَّيْمُ مِ انْتِفَاضَ فُرضَا وَبُوجُ و الْمَداء للصَّدِيد ح قَبْلُ الصَّلاة فَاصنعُ للتَّصْدِيح إِلاَّ إِذَا الْوَقْتِ تُ عَلَيْ إِن صَاقَ إِلَّا وَلَيْسَ يُنْقَصِ بِهِ اتِّفَّاقَا فُرُوضُكُ الصَّعِيدُ وَهُو الطَّساهِرُ مِنْ تُرْبِ أَوْ رَمْسَل كَدَاكَ الْحَجَرُ وكُلُ أَجُدِزاء الستَّرَابِ حَيْثُمَا يَقَتُ عَلَى هَيْتَهِ هَا فَلْتَعْلَمَا وَهِي أَفْضَكُ مِسِنَ الْغَسِيرِ وَلاَ يَصَّعِ بِسِالنَّفِيسِ وَالْمُمَسِوْلاَ وَلاَ عَلَى بِسَاط أَوْ حَصِيدِ وَجَازَ بِالْحَالِ دُونَ صَيدِ إِنْ كَانَ بِالْجُصِّ أَو الْحِجَارَةُ إِنْ لَمْ يَكُنُ بِالْجِصَّ قَدْ تَوَارَى وَمَــنْ تَيَمَّــمَ عَلَــى مُنْجَــس أَعَادُهَا فِــي الْوَقْـتِ لا بالنَّجس وَلَيْ سَ يُكُ رِهُ التَّيَمُ مُ عَلَى أَرْض تُيُمِّ مَ عَلَيْ فَا أُولًا وَشَرِطُهُ وَقُتُ الصَّلَاةِ قَدْ بَدَا وَقَبْسَلَ وَقُتِ فَلْيُعِدُهَ سَا أَبَدَا وَالْوَصَٰ فُ للتَّيَمُ مِ الَّذِي يَصِحَ مُ بِهِ فَنِيَّ لَهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلَّالًا مُعَا فَلْتَسُلَّمُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا مُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَنَيَّالُهُ الْفَرِينِ مَنْ كَفَدِتُ لِلأَكُدِيرِ أَوْ لاَ فَسَمَّهِ كَمَا فِي الأَصْغَر وَسَمَّ فِسِي الْبَدْء وضَرَبْتُ السُّرَابُ ۚ فَسَرْضٌ بِكَفَّيْكَ جَمِيعًا بِسَأَدَابُ وَانفُضْهُمَا مِنَ السَّرَابِ وَابْسِدَأَنْ بِالْوَجْهِ مِنْ أَعْلَى إِلَى حَسدَ الذَّقَسَنْ وَجَدَّد الضَّرْبُ لَمَسْ حِكَ الْيَدَيْدِ فَ أَمْسَحُ بِيُسْرَاكُ لَظَ سَاهِرِ الْيَمِيدِ نُ وَأَمْسَحُ مِسَنَ الْمِرْفَقِ بَطْنَسِهَا إِلَسِي أَصَابِعِ وَالْفَسِرَضُ أَنْ تُخَلِّسِلاَ وَالْمَسْــــُ لَلْيُسْــرَى كَمَتْــل الْيُمُنّــــى وَالــنَّزْعُ للْخَــاتَم حَتْــمٌ يُعْنَــــــى وَالصَّرَّبَةُ الْأَخْرَى كَمَسَّحِ الْمَرْفَقيْتِنْ تَسَنُّ كَالتَّرَّتِيْبِ فِي الْقَـولُ الْمَتِيتِنْ وَنُدِبَ تُ إِعَ الْمُقْتَصِ ر ْ الْكُوعِ لاَ الضَّرْبَةُ فِي الْقَوْلِ الشُّهيرُ المسح على الجبيرة والخفين

فَصنلٌ إذًا كَانَ بأعضاء الوُصناء الوُصنو أَوْ غَيْرِهَا جُرْحٌ وَخِيسَفَ الْمَسرَضُ

بِغْسِلْهُ كَسَالْخُونْفِ فِسِي التَّيْمُسِمِ فَامْسَسِحْهُ أَوْ وِقَايَسِةَ التَّسَأَلُم مِثْلُ الْجَبِيرَة وَخِرْفَةٍ لَهِا كَفَصْدٍ أَوْ مَرَارَة سُدُ بِهَا وكَعِمَامَ ـ بَ إِذَا مَ الْحِيدِ لِيَ بِنَزْعِهَا الصَّرِرُ أَنْ يَحِيفَ ا بشُرِط أَنْ يَصِحَ جُسلُ الْجِسْسِم أَوْ قَسلُ لَكِنْ غَسْسُلُهُ لَـمْ يُصْسِم وَإِنْ بِهِ يَحْصُلُ ضُـرٌ انتَقَدلُ لِلَى التّيَمُّم كَاإِن مَا صَحَّ قَدلْ وَالْجُسرْحُ إِنْ تَعَدْرَ الْمَـس وَكَـسانُ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِنْ جَسْم الْبَدَنُ تُسركَ وَالْغَسْسِلُ لغَسِيْرِه وَجَسِبْ بنيِّسةِ الْوَضُوء فَافْهِم السَّبَبِ وَيُجْمَ عِنْ الْوُضُ وَءُ اللَّيْمَ لِلسَّالَ عَلَى فَيمَ اللَّوْضُ وع يَنْتَمِي وَإِنْ يَكُسِنْ نَزَعَسِهَا أَوْ سنَصِقَطَتُ بِنَفْسِهَا أَوْ فِي صَلَاة بَطَلَسِتُ يُلْسِرْمُ أَنْ يَرُدُّهَ اللهِ وَيَمْسَلِهِ عَلَيْهِا ثَانِيًا كَمَا قَدْ وَصَحَا فَصْلً وَرُخَّسِ فِي هَدْ الدِّيسِ أَنْ يَمْسَحَ الْمَسِرْءُ عَلَى الْدُفَّيْسِن بشرط أن يك ون مِن جل د صنيع وإن يكن من غيره المستح منع إِلاَّ كَجَـوْرَبِ إِذَا مَـا جُلِّدَا ظَاهِرُهُ وَيَاطِنٌ قَـدُ عُـدُدَا وَخَدِرْزُهُ وَأَنْ يَكُدونَ طَهِا وَلَمَحَلُ الْفُرَضُ كُلاً سَاتِرًا وَأَمْكَنَ الْمَشْدَىُ بِـــهِ وَمُعْتَــدِلُ وَلْبُسُهُ بُعَيْدَ طُهْر قَدْ حَصَــلُ بَعْدَ طَهَارَة بِمَاء كَمُلَدِتُ وَنَزْعُ رِجْلُ وَاجِبٌ إِنْ أَدُخِلَتُ قَبْلَ تَمَسَام الطُّهُرُو الْعَاصِي كَعَسَاقُ ۚ لَا يُمْكِنُ الْمَسْئُحُ لَسَهُ كَدْرِي إِبَسَاقَ ْ

كَ ذَلِكَ مَ مَ نَ لَبَ سِ الْتَرَقُ هِ وَالنَّومِ لاَ يَمْسَحُ دُونَ أَنْ يُحَدُدَ الزَّمَ سِن وَحَيْثُمَ الشُّروطِ تَمَّتُ جَسَازَ أَنْ يَمْسَحَ دُونَ أَنْ يُحَدُدَ الزَّمَ سِن إِلاَّ إِذَا أَجْنَ سِب أَوْ تَحَرَّقَ سِال مِقْدَارُ ثُلْثُ الْحُفَ أَوْ تَمَرَّقَ سَا فُو نَسَرَعَ الْخُوفَ أَوْ تَمَرَّقَ سَا فُو نَسَرَعَ الْقُسَدَمَ أَوْ أَكْثَرَهَ سَاقِ خُفَّهِ فَكُ سِن مُنْتَبِ هَا فُو نَسَدَأَ فِي يُمُسَاكَ مِن الْأَصَابِعِ للْآخِرِ الْكَعْبِين وَلَنْتَسَابِعِ وَيَدِكُ الْيُسْرَى تَكُونُ سُسَفَلَى وَيَدِكُ الْيُسْرَى تَكُونُ سُسَفَلَى وَهَيلُ وَلَكَ الْيُسْرَى تَكُونُ سُسَفَلَى وَهَيلُ وَلَكُ الْيُسْرَى تَكُونُ سُسَفَلَى وَهَيلُ وَلَكُ الْيُسْرَى تَكُونُ سُسَفَلَى وَهَيلُ وَلَكُ الْيُسْرَى تَكُونُ سُسَفَلَى وَهَيلُ وَالْخِلافَ فُوسِي ذَاكَ نُقِلْ

# الحيض والنفاس

فَصْلُ إِذَا خَرِجَ مِنْ قَرْجِ البِي تَحْمِلُ دَمْ مَشْ بِهِ لِلْكُ دَرَى بِنْفْسِهِ قَسِهُ وَيُسِنَ وَيُسِرَى لِذَات بَدْء نِصْفُ شَسَهْر إِنْ جَرَى بِنْفْسِهِ قَسَهُ وَيُسِنَ وَيُسِرَى لِذَات بَدْء نِصْفُ شَسَهْر إِنْ جَرَى الْحَلْمُ مَنِ مَعْ عَشْر لاَ جَدَلُ الْحَلْمُ الْحَيْضِ دُفْعَةٌ أَمْسا أَقَسلَ مَعْ عَشْر لاَ جَدَلُ وَالْكُنْ الطَّهْرِ فَافَهُمْ مَا بَدَا وَذَاتُ عَسِادَة إِذَا تَمَسَادَى قَبِالثَّلَاثِ السَّتَظَهْرَت إِنْ زَادَا وَذَاتُ عَسَادَة إِذَا تَمَسَعُ الشَّهُ لِلْ وَالْكُمُ مُن تَمَعَ عَتْ بِالطَّهِ وَالْحُكُمُ إِنْ جَاوِزُ نِصْفُ الشَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مَكَثَلِ المُتَعَلِّق لِمُعْسَرِينَ وَقَسَتُ وَالْحُكُمُ إِنْ جَاوَزُ نِصْفُ الشَّهِ مَكَثَلِ اللَّهُ وَلَهُ لِعِشْسِرِينَ وَقَسَتُ وَمَكُمُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنَاءُ وَهِ عَلَى أَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَاءُ وَهِ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُن الْمُنْ اللَّهُ الْمُن الْمُن اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ

وَلَيْسَ مِن وَاجِيهَا أَنْ تَنْظُرَرا لِلْطُهْرِ قَبْسَلَ الْفَجْسِ فِيمَا قُرراً لَكُون لَدَى الْصَالَةِ وَالنَّوْمِ وَجَبْ عَلَيْهَا أَنْ تَنْظُرَ هَلْ حَيْضُهَا جُبْ لَكِن لَدَى الْصَالَةَ وَالصَّوْمَ الطَّلَقَ وَمُصْحَقًا وَطَا طَوَافَا بِاتَفَاقُ كَذا دخول مسجد والمنع بالق للقطع أو للاغتسال في نطاق قصنال وَدَمُ الْوَضَعِ لِلسَّوِلِادَةُ كَذَكْم دَمَّ الْحَيْضِ فِي الْعِبَادَةُ قَصَالًا وَهِي لَا تَسْتَظْهِرُ وَدَهُ الْوَصَالَ فَي الْعَبَادَةُ فَدَفْعَاةً وَهُا وَهِي لا تَسْتَظْهِرُ

# باب المسلاة

بَابٌ وَللإسلام خُمْسسٌ فَساعُم مِنْ الْقَوَاعِدِ كُمَا فِي مُسْلِم وَفِي الْبُخَارِي عَن ابْن عُمَارًا حَدِيثُهُ الْدَبِي فَشَى وَاشْتَهَرَا فَاوَلُ الْقَوَاعِدِ التَّهِادَهُ لللهِ وَالصَّلاَّةُ فِي الْعِنِدَهُ شُـمٌ زُكَـاةُ الْمَـال وَالصَّـوْمُ وَحَسجٌ ﴿ بَيْتِ الإِلَــهِ بِتَوَاصْلُـعِ وَعَـــجَ أمَّا الْصَلَاةُ أَعْظَمُ الأَركَان مِنْ بَعْدِ تَوْجِيدِ الْمَولَدِي الدَّيَان فْمَنْ أَقَامَهَا أَطَـاعَ وَاهْتَدى وَمَنْ أَصْاعَهَا عَصَى وَجَحَدا وَلْوُجُوبِهَا كَمَـا فِي النَّقْالِ خَمْسُ شُرُوط ذُكِرَتُ فِي الأَصْل الْعَقْدِلُ وَالْوَقْدِتُ وَالإِدْتِدِلَهُ وَرَفْعُ مَا كَالْدَيْضِ وَالإسْدَلَمُ وَقَالَ شَرْحُ الأَصل بَعْضُ عِهَا اشْتَرَكُ لصحَّةٍ مَعَ الْوُجُوبِ يُعْسَرَكُ وَاحْكُمْ عَلَى جَاحِدِهَا بِالْكُفْرِ كَمَنْ يَكُنْ لِدِيْنِنَكِا أَا نُكُلِ مِثْكُ الْقَوَاعِكِ دِ وَيُسْكِتَابُ ۚ ثَلاَئَكَ ۚ وَيُقْبِكُ الْمُتَكَابُ وَحَيْثُ لَحْ يَتُبِ فَحُكُمُهُ الْسِهَلَكُ كَمِثْلُ مَنْ أَقَرُّ وَٱلْفَرْضَ تُركُ أَخْسِرَ للرَّكْفَسِةِ ثُسِمً قُتِسِلاً بالسيق حَدُا وَلِقَسِبْرِ ثُقِسِلاً وَلَيْسِ يُطْمَسِنُ وَأَمِّسا الْقُصْسِلاَ فَسِلاً يُصِدُّونَ وَمَسا مَضَسِي فَسلاَ وأمسر الطَّفْلُ لِسَسِبُع وَضُسِرِبُ لِلْعَثْسُرِ ضَرَبُ وَسَلَّا لِيَسَرَّبُ

فَعَسْلُ وَخَمْسِ صُلَـوَات فُرضَـتُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّـسِهَارِ حَقَّا وَجَبَـتُ كَحَائِضِ وَنُقْسَا وَمَسِنْ كَقَسِرُ جِنَّ صِبِا نَسُومٌ وَإَعْمَا مَا ذُكَسِرُ

فُ الصَّبَحُ وَالْظُ هُرُ وَعَصْرٌ للْذَ هَالُ وَاللَّيْ لُ للْمَغُ رِبِ وَالْعِشَا قَرارُ وَالْوَقْتُ يُقْسَمُ إِلَـــى الْمُخْتَـار وَلَلْضَــرُورِيِّ بِــلاً إِنْكَـــار للطُّ هُر مِنْ زُوَال شُمُسِنَا إلْـــى آخِر قَامَــةِ وَمِنْــهَا دُخَــلاَ عَصْدِ وَيَمْتَدُ إِلْدَى اصْفِرْرِ بَعْدَ الْغُرُوبِ مَغْرِبٌ يَمَا قَدارى وَهُو مُصْنِيدً في وَقِيدِ لَ لِلشَّدِقَةُ وَحَيْثُمَا غَابَ الْعِشَاءُ قَدْ طَرِقُ للنُّلُتُ وَالصُّبْحُ مِنَ الْقَجْرِ إِلَى إِسْفَارِ أَوْ إِلْسِي الطُّلُوع يجتلي مُّمَّ ضَرُورِي الْظُّهْرِ مِنْ عَصْدِ إِلْسِي غُرُوبِهَا وَالْعَصْدُ بَعْدَهَ تَسِلاَ أَمَّا صَرُورِي الْعَصْرِ مِنَ وَقُتِ اصْفِيرَالُ وَهُوَ مَعَ الْظُهْرِ إِلَى حَــدُ النَّــهَارَ وَمَغْسِرِبٌ بِقَسِدُر مَسِا تُسوَدِّي ثُمَّ مَعَ الْعِثْسَا لَفَجْسِ حَسدًا وَمَسنُ يِكُسنُ آخَــرَ للْصَــرَوري فَالإِثْمُ لاَرْمٌ سِــوَى الْمَعْــذُور

# قصاء الفوائت

فَصُلٌّ عَلَسَى الَّدْرِي تَكَلُّفَ قَضَلًا مِنْ الصَّلاة كُلُّ مَسَا مِنْسَهَا مَضَسَى فِي أَيُّ وَقُدِيٍّ وَمَعَ الذُّكُسِ وَجَبِ تُربِّيبٍ مُشْدِيِّركَتَيْن بِسَدِيبًا وَإِنْ يَكُن خَالَفَ فَسِالْعَوادُ حُتِسِمْ لَمَا تَلِي الْأُولُسِي بِهَذَا قَدْ حُكِمْ وَقَدَم الْيَسِيرَ قَبْلُ مَا حَضَسِرْ مِن الصَّلَة مِثْلُ أَرْبَع تُقَسِرُ وَقَطَعَ الْفَدُ إِذَا لَهُ مِرْكَعِ فَإِنْ يَكُنْ عَقَدَهَا فَلْيَشُ فَع وَقَطَىعَ الإمَامُ تُصمَّ اخْتُلِفَا الْهَالْ مُمْكِنٌ لَـهُ بِأَنْ بِسَلْتَخْلِفًا وَيُسْجِنُ الْمَالَمُ مُلِعَ إِمَامِ إِنْ ذَكِسِ الْفُسانِ السَّالِمُ السَّالِمُ وَبَعْدَ أَنْ يَقْضِيدَ هَا نُصِدِبَ أَنْ يُعِيدَ مَا كَانَ عَلَيْهَا قَدْ سُجِنْ

وَإِنْ تَكُــنْ جُمُعَــةً قَلْيُعِــدِ مَكَانَـهَا ظُـهراً بِـلاَ تَـردُد وَٱلْحُكُمُ فِــى ْ عَقْـدِ الرُّكُـوعِ اخْتَلَفَـا ۚ فِيْهِ الْقَرِينَـانِ حَكَـى مَـنُ سَـلَفَا وَالتَّفْسِلُ يُمْنَسِعُ إِذَا مَسِا أَدَّى لضيق وَقْسِت الفَرْض إِنْ تَسَادَّى كَــذًا لَــدَى الطُّلُــوع وَالغُـــروُب أَوْ خُطْبَــةٍ أَوْ مُفَــرط قِيْمَــــا رَوَوْاْ وَيُكْسِرَهُ النَّفْ لُ مِسِنْ الْفَجْسِرِ إِلْسِسِى أَن تُرْفَعَ الشَّسِمْسُ كَرُمْسِح مَثْسَلاَ كَبَعْدَ جُمْعَـةً وَفِي حَــال الأَذَانُ لجَـالس لاَ دَاخِـل ذَاكَ الزَّمَـانُ وَبَعْدَ عَصْر كُرهُ النَّفْلُ إِلَى مَلاة مَعْدرب كَمَا قد اتْجَلَى وَمَذْهَبُ الإمَام لَيْسِ تُكُرِهُ لَذَى اسْتِواء الشَّمْس فَأْتَبَعْ فِقْهَا أَ

# الأذان

فَصُلٌ إِذَا وَقُتُ الصَّالَةِ نَخَالًا يَسَنُ تَاذِينٌ لَا لَهَا فَامُتَثِلاً وذًا إذًا مَا كَانَتِ الْمُوَاضِيعُ مِنْ شَانِهَا للْجَمْعِ كَالْجَوَامِعُ وَالْغَرَضُ الْمَقْصُودُ شَسِرْعا بِالآذَانُ إعْلاَمُ كُلِّ النَّاسِ أَنَّ الْوَقْتِ حَسانُ ٱلْفَاظُـــةُ مَعْرُوفَــةٌ مَشْــــهُوَرهُ لَدَى جَمِيعِ النَّاسِ فِــنَ الْمَعْمُــورَةُ وَسُننَ تَرْجِيعَ بِصَصِوتَ أَرْفَعَا مِنْ صَوْبُكِهِ الْأُولَ وَلَيُسَمِعَا وَفِي إِذَانِ الصُّبْسِجِ فَسِالصَّلاةُ خَسِيرُ مِسنُ النَّسوم لَسهَا إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولا يَجُسوزُ قَبْسل وَقَستِ مَسا عَسدا صُبْحاً فَبالسُسدُس الأَحْسِر يُبْتَسدا ثُمَّ يُعَددُ بَعْددَ فَجْدر وَتُددِبُ لِثْفَدْ إِنْ سَافَرَ تَسَاذِينٌ طُلِسِب ولَيَحْدِدُر المودْنيون اليبيررَة من مدّ همرة وباء أكبيرًا وَهَمْ لَنَّهُ وَاللَّهُ وَأَللْمُ حَلَّمَ فَكُ مِثْلُ نُطُّ قَ مَنْ قَدَ جَمِهِ لاَ وَلاَ تَقِيفُ عَلَى إِلْكَ وَادْغِيم دَالاً فِي رَاء لرَمْ ول فَافْسِهُم وَالسَلَّمُ لَا تُفْتَسِحُ مِسِنُ رَسُسُولُ وَالْهَاء فِسَى الصَّلَاة لَسَهَا تَقُولُ

كُلْمَاء فِي مَن عَلَى الْفَداح فَاتَطِقُ بِهَا لَتُعظَّى بِالنَّجَاح هِ كُو تُصِهُ مُعْتَصِدلاً مَوْ قُوفَ صِا فَلَيْصِينَ مُعْرَبُ مِا وَلاَ وُقُوفَ كِا وَيُكَ رَهُ الْكَ لَهُ وَالسَّ لَهُ وَالسَّامُ وَالسَّرَّةُ مُطْلَقًا وَلَكُ وَ إِفْ هَامُ ويُمْتَدَبُ للدِي قَدْ سَمِعًا ۚ أَذَائِكًا أَنْ يَحْكِبُمُ مُتَابِعَكًا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيسِعِ وَلَسِوْ فِسِيْ النَّاقِلَةُ وَخُدْ شُسرُوطًا لسلَّذان كَامِلَسِيةٌ وَهْمَ إِلْكِي صِحْدِةٍ أَوْ إِكْمُدِالَ قَدْ قُسِمَتْ فَافْهُمْ لَدْى الْمَعَالَىٰ فَعُمْ لِمْ وَذَكِ لِ وَعَدِ اقِلُ وَبَالغٌ لصَّحِيةٍ تَشْدِ تَعَلُّ وَكُورُ لَهُ مُطَـهِراً مُسْـتَقُبلاً وَصَنَيِّا وَعَارِفَا وَعَارِفَا وَعَلَافِا وَلَـمْ يَصْلُلُ للتَّلِي لَسِهَا الآذانُ فِيدِي شُرُوطٌ لِكَمَالِهِ تُصَلَّانُ فَصْلًا إِقَامَ ـــ أَ الصِّلَة أَوْكَ ــ دُ مِنْ الآذَانِ لِإِتَّصَال يُوجَــ دُ فَـــإنْ تَرَاخَــى بَطَلَــتْ وَاسْـــــتُونِفَتْ وَشَــدُ مَــنْ قَــالَ بِــتَرَك بَطَلَـــتُ صَلاَتُهُ وَالأَصْلِ فَد نُسَيهُ لائِن كَنَاتُهُ فَدعُ مَذْهَيهُ ويَنْبَغِينُ للْمَرِنُ عَنْ يُحَافِظَا عَلَى الإقَامَةِ فَكُنْ مُحَافِظَانَ وَذَاكَ فِي حَمِقَ الرَّجَال فَكَاعُلُم وَالسَّر للْمُكرأة نَدْبِ يُنْتُمَكِي وَلَفُظُـهَا الْمَشْـهُورُ وَهْـىَ مُغْرَبَــهُ وَمَا عَــدَا التَّكْبِـيرِ أُوتِــر جُمَلَــةُ وَيُمُنَـــــعُ السَّــــــلاَّمُ وَٱلْكَـــــلاَّمُ وَحَسْبَ طَاقَــةٌ لَــــهَا الْقِيَـــامُ

# شرائط المصلاة

فَصَلَىٰ شَرَائِطِ الصَّلِلَةِ أَرْبَعَلَةً وَهَلِي شُرُوطُ صِحَّةً مُتَّبَعَلَةً طَهَارَةُ الْخَبَثِ عَن ثَوْبِ الدِي يُصلِّي وَالْمَكَانِ وَالْجَسْمِ خُدِّ فِي الابْتِدَاء وَالسَدُّوامِ وَكَدَّا طَهَارَةُ الْحَدَثِ شَرَطٌ يُحْتَدَى وَذَاكَ فِي ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودُ أَوْ عَيْرِهَا مِثْلِ الْجِنَازَة تَعُودُ وَآلِتُ الشَّرُوطِ سِيتُرْ فِكَتْبِفُ بِالْثَاءِ لِلْعَوْرَةِ لاَ سِيتُرْ خَفِيفُ وَهَيْ عَلَى الْرِجَبَالِ سَيتُرْهَا وَجَبِ مِنْ سُرَةً وَتَنْتَسِهِي إِلَى الرُكُب وَهِي عَلَى الْرِجَبَالِ سَيتُرُهَا وَجَبِ مِنْ سُرَةً وَتَنْتَسِهِي إِلَى الرُكُب وَهِي عَلَى الْرِجَبِ السَيتُرُهَا وَجَبِ مِنْ الْجَسَيَ مِينُ الْمَرْأُومِ للَّيَسِيْنِ الْجَسَيِ فَي مَا عَدَا الْكَفَيْنِ وَالْوَجُبِ اعْدِد وَرَابِعُ الشَّسُرُوطِ للَّيسِيِينَ مَكَةً عَيْنَ كَعَبَينَ كَعَبَيهِ يَسِيتَقُبِلَن وَقِي سِيواهَا فَكَمَا فِي الْمُخْتَصَيرُ فَالاَ ظُهِرُ الْجِهَةُ حَيْثُمَا اسْتَقَرُ لَ فِي النَّقُلُ لِلرَّاكِبِ فِي الصَّوْبِ يُقَالِ الْ فَي السَّوْبِ يُقَالِ الْمَاكِبِ فِي الصَوْبِ يُقَالِ الْمُخْتَصِينَ وَالسَّقَرُ فِي النَّقُلُ لِلرَّاكِبِ فِي الصَوْبِ يُقَالِ الْمَاكِبِ فِي الصَوْبِ يُقَالِ لِلْ كَانَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْدِ وَمَن نَسِي قَلْيُعِدْ بِوَقْتِ فَي الصَوْبِ يُقَالِ لِلْ كَانَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْدِ وَمَن نَسِي قَلْيُعِدْ بِوَقْتِ فَي الصَوْبِ يُقَالِ الْمَاكِنِ فَي الصَوْبِ يُقَالِ لَا عَلَى الْعَلَى الْمِنْ الْقَالَ لِلْ كَانَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْدِ وَمَن نَسِي قَلْيُعِدْ بِوَقْتِ فَا عَلَيْ لِلْ الْقِيْلَاسِةُ فَي الْعَلَى لِلْ الْعَلَى الْمَاكِلِ الْقِيْلَاسِدِ وَمَن نَعَمَّدَ لَالْتَعَلَى الْمَاكِلِ الْقَالَ الْمَاكِلِ الْمَالِي الْمَاكِلِ الْمَاكِلِ الْمَاكِلِ الْعَلْمَالِ الْمَالِي الْمَاكِلِ الْمَاكِلِ الْمَاكِلِ الْمَاكِلِ الْمَالِي الْمَاكِلِ الْمَاكِلِ الْمَاكِلُولِ الْمَاكِلِ الْمَاكِلُ الْمِلْمَالِيْكُمِ اللْمَاكِلِ الْمَاكِلِ الْمَاكِلِ الْمِلْمِي الْمَاكِلُولِ اللْمَاكِلِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَاكِلِي الْمَالِقِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِقِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَقِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي

# فرائض الصلاة

قَصَسُلٌ فُرُوضُها فِي رَمُرْ يِدِ أَوْلُهَا النَّيْةُ مَعْتَ مِي الْقَصَدِ عِشَرَطِ أَنْ تُقَارِنَ الاسْمَ الْعَظِيمِ أَوْ قَبْلَهُ تَكُونُ مِينَ قَلْبِ سَلِيمْ وَمَسا عَيَيْهِ إِنْ السَّمَ الْعَظِيمِ الْعَصَدِ لِلْرَكَقِاتِ كَالاَّذَا وَالصَّدِ وَمَسا عَيَيْهِ بِالنَّقْظِ الشَّ هِيرُ اللهُ أَكُيبِرُ وَعَيرْهُ يَصَيدِ لَا اللهُ أَكُيبِرُ وَعَيرْهُ يَصَدِيرُ وَكَونُ هَا الْتَكْبِيرُ بِالنَّقْظِ الشَّ هِيرُ اللهُ أَكُيبِرُ وَعَيرْهُ يَصَدِيرُهُ يَصَدِيرُ وَكَونُ هَا لِلْمَانِ اللهُ أَكُيبِيرُ وَالْخَلْفُ فِي الْجَاهِلِ لِلسَّانِ وَكَونُ هَا لِلْمَانِ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ا

وَهُوَ بِاللَّ عُدِرُفَ وَالْخَلْفُ الشُّنَّهَرُ ۚ هَلُ نِيَّةُ الْخُدِرُوجِ شَرِطٌ يُعَدَّبَرُ وَلْحَادى بَعْدَ الْعَشْدِ الإعْتِدَالُ لْقَائِم أَوْ جَالس كَمَالُ مُصمَّ الْطَمَاتَينَا لَهُ التُّنَا عَشَارَا وَيَعْدَهَا تَرْتَيْكِ الأَرْكَانِ جَرَى قُدَّ الْمُوالاَةُ أَسَتْ فِي الأَصْسِل وَلَدَمْ تُر لَغَيْره فِي النَّقْسِل فَصلٌ وَسُبِنَّ فِي الْصَلَّاةِ فَاعْلَمَا فِي الرَّكُعْتَيْنِ سُورَةٌ أَوْ نَحْبُو مَا قَبِامَ مَقَامَدِهَا وَيَعْدِدَ الْفَاتِدِيةُ ثُدَّ الْقِيَامُ لَهُمَا فَرَدِّكِهُ وَلُجَهُرُ فِ مَ مَحَلِ بِ كَالسَ رِ فِي الْظُهُرِ وَالصُّبُحُ انْتَمَى الْجَهُرِ وَالْعَكُ سِنُ فِي كَآيَـةَ لَيْسِ يَضُرُ ۚ إِنْ كَانَ قَدْ جَهِرَ فِيْهَا أَوْ أُسَرِرُ فَيْنُ يَكُن أَكْتُرَ فِي الْحَمْدِ أَعَدادُ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ ذَكْرَهُ أَفَدادُ وَيَعْدَهُ مَضَى وَنَجْدِلُ قَاسِم وَغَيْرُهُ هُنَا بِوَضْمِ فَدِاعُمُ ومن تعمّد ليرك الجهر قيل تبطل والعكس لبعضهم نقل وَكُلُ تَكْبِيرِ مبورى الدِّي سَبِقُ كَذَا الْجُلُوسُ وَالتَّشْهُدَانُ حَـقُ بِلْفُظِهِ السِيدِي رَوَاهُ عُمَهِ لِمُحْضَرِ الصَّحْهِ وَلَهُ يُنْكُرُوا كَذَا النَّا النَّا النَّا النَّا اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْ فَ هَذِه الثُّمَ ان مِمَّ ا أُكِّدُوا وَتَارِكٌ منهوًّا لَهَا فَيسَ حِدُهُ وَسُنِ لَلْمُصلِّ عِلَى الْمُصلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَلْيُسدُل بالرَّدُّ بالسَّاكَم قُلُ عَلَى الإمَّامُ وَمِنْ عَلَى يَسَاره مِن الْأَسَامُ وَالْجَهْرُ فِي الْسَلَامَ وَاتْصِيتُ للإمَامُ فِي الْجَهْرِ حَتَّى الْأُمَّ فِي قَوْلِ الإمَامُ وَسَسِتُرَةٌ للْفَسِدُّ وَالسِدِي يَسِؤُمُ وَالإِثْمُ إِنْ هُو تَعَرَّضَ يُسِؤُمُ كَذَا الدِّي مَـرُّ إِذَا مَـا وَجَـدَا مَنْدُوحَـةً وَلَلْمُصلِّـي قَصَـدَا وكُلُّ مَا عَلَــى الطَّمَأْتِينَــةِ زَادْ أَوْ السَّبالَم مِنْ جُلُـوس فَـيُزَادُ

فَصُـلٌ وَمَنْدُوبَاتُكِهَا الْفَضَـائِلُ عَلَى الْثَلَاثِيُكِنَ نَمَتُ يَا سَائلُ أُوَّلُهَا رَفْ ـ ف الْيَدَيْ ـ ن رَاغِيَ ـ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ تَأْتِيُّهُ الْمَامُوم فِي سِرِيَّةِ الْمَامُوم وَاعْرِف الْمَامِيَّةِ الْصَالِدَة فَافْهُمْ وَاعْرِف وَيُنْذَبُ الْتَطُويُلُ فِسَى الصُّبْحِ وَفِسَى ظُهُر وَوَسَّطُ فِسَى الْعِشَاء تَقْتَسَفِ وَالْقَصْرُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعَصْدِرِ كَفِي جُلُوسِنَا الأَوَّلِ تَقْصِيرٌ قُفِسِي وَالْسُورَةُ الْأُخْرَى عَنْ الْأُولَى أَقْصِيهِ وَلَسِوَى الإمَهم تَحْمِيهُ حَسرى كَذَلِكَ الْتَالِمُ إِلَّا إِنْ جَلِيهِ إِمَامُنَا فَهُوَ عَلَى التِّالَى انْحَصَرْ وتَسابعُ الإمسام لا يُؤمِّنُ اللهِ إِذَا سَسِمعَ مِمَّسِنْ أَمَّنَا وَقُولُكُ فِي الأَصْلِ نُونُكُ تُصَلِيمُ صَنَعُفَ هَذَا الْرَفْسِعَ قَولٌ مُنْتَظَمُ إِذْ قُولُهُ صِلَّى عَلَيْهِ إِللَّهُ مَنِنْ وَافْقَ تَأْمِينَهُ يَقْصِي بِالْوَهَنْ وأُسدِبَ الْقُنُسوت بساللَّفُظ لَسدَى آخِسرَة الصُّبْسح بسيسرٌ عُسهدًا وَفِي التَّشْسَهُ الأَخِيرِ ادْعُ وَفِيي سُجُودكَ الْيَدَيْنِ قَدَّمْ تَقَتَسِفِ وَقُدُمْ بِرُكْنِيَيْكَ وَاعْقِدْ مَا عَدِدَا سَبَّابَةً وَمَا بِلِيهَا قَدْ بَدِدَا وَحَرَكَ مِنْ سَـِ بِأَلِيَّةُ وَاعْتَقِدِ بِأَنَّهِ المِقْمَعَ لَهُ لَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وتَبْسُطُ الْيُسْرَى وَوَصْعُكَ الْيَدَيْسِنْ فِسِي حَالَسَةِ الْرُكُسُوعِ فَسُوقَ الرُكْبَيْسِنْ وَوَصْغُكَ الْيَدَيْنِ حَدُو الأَدْنَيْسِنُ لَدَى منجُودِكَ وَجَسِافَى دُونَ مَيْنُ رجَالُنَا مَا بَيْسِنَ رُكْبَتَيْسِن وَبَيْسِنَ جَنْبَيْسِن وَمِرْفَقَيْسِن كَالْبَطْن مِـن قَخْذ يُبَاعِدُ الرَّجَالُ وَالْمَرْأَةُ الضَّمُ لَهَا فِي كُلِّ حَالُ وكَحبّرن في كُلل فِعدل شُررفًا إلاَّ مِن اثْنَتَيْن حَتَّدى تُقفَ وَصِفَتْ الْجُلُسُوس الإفْضَسَاءُ إلَسَسَى أَرْض بِسُورُكِ أَيْسُسَرِ مُسْسَسَقَبْلاَ وتُخْرَجُ الرَّجْلِلَن فِي الْجُلُسِوس مِنْ جَسانِب أَيْمَن مِس أُسُوس وَيَعْصِبُ الْيُمنَى وَإِسْهَامٌ لَسهَا بَاطِئُهُ فِي الأَرْضِ فَافْهَمْ حُكْمَهَا

وَيُتُحْسِى يُمسْرَى تُسمَّ كَفَيْسِهِ عَلَــــى فَخْذَيْــــهِ فَلْيَضَعْـــهُمَا مُمْتَتِــــلاَ قَيِ المُن السِّ اللهِ أَنْ يُشِ سِيرًا قُبَالَ لَهُ وَيَمُنَ سِنْ يَسِ سِيرًا وَنَطَسِرُ الْمُصلِّسِي فِسِي الصَّسِلاَة قُسلٌ لمَوْضِع السَّجُود فِي الأَصْسِل نُقِسلْ وَيَلْشِ لِ الأَرْضَ وَمَ الأَصَقَ إِللَّهِ اللَّهِ فِي الْكُفَّيْ نَ وَالْمَشْ لَى لَا هَا مِ النَّظَرُ وَبِسَ كِينَةٍ وَقَدِ اللَّهِ وَسَوَّى مِنْ أُمَّ صُفُوفًا بِالنَّظَرُ وَلاَ تُبِسَمِلُ فِي سِوَى النَّفْ ل وَإِنْ صَلَّيْتَ فَانْكُرْ رَبِّكَ الْمَولَى الْمَتِينِ نَ مَ يَحْ ثَلاثُ إِن وَثَلاَثِينَ أَحْمَدِ وكَ بِر اللهَ بِهِذَا الْعَسدَه وَلْخَتْ مُ لِلْمِانَ لِهِ بِالشَّهِ عِلَاهُ للله ذي الْجَالَ وَالْعِبَ ادَّهُ قَصْلٌ لَدَى الرُّكُوعِ وَالإحْسِرَامِ يُقْلَى الدُّعَسَا بِأَيِّ لَفُظِ سَسَامِي كَفِي يُخُلِوس أُوَّل وَالْبَسَامِلَة تُكْرَهُ فِي الْفَرْض كَتَعْويْدْ قَالَهُ وكالسُّ جُود فِي الْبسَاطِ وَعَلَى مَنَاديلَ لاَ فِي الْمسَاجِدِ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمسَاجِدِ فَاللَّه كَذَا عَلَى الْكُمِّ وَتَشْدِيكٌ كُرِرهُ وَالْإِلْتِفَاتُ دُونَ ضُسرٌ بِا نبيلة فَرْفَعَ ـ لهُ وَعَبَ ـ لهُ يخ بِ فَ ـ اتَّم أَوْ لَحْيَةٍ تَغْمِي صْ عَيْن يَعْتَمِي وَالرَّفْ عِنْ لِلْبُصَ مِن للسِّماء وَالضَّمُّ للرَّجْلَيْن فِي الأَثْنَاء تَحَصُّرٌ وَالْحَمْلُ فِي كُمٌّ وَفَسِمْ تَفَكُّرٌ بِأَمْرِ دُنْيَا مَسِنُ ٱلْسِمْ وكَالصَّلاَة فِي طَريق مَنْ يَمُس وقَتُسُ بَرْغُونُ بِمَسْجِدِ يَضُسُ فَصْ لُ وَتَبْطُ لُ صَلَاةً مَن تَركُ لُكُنَّا كَشَرُط قَدرًا بِدُون شَكَّ كَنْيُّ ـــة أَوْ كَرُكُ ــوع مَنَّ ــلا أَوْ تَـركَ السَّـنَرَ وَأَنْ يَسُــتَقْبِلاً وَتَارِكُ السُّنَّةِ عَمْدًا فِي الأَصنح صَدَّتْ صَلاَّتُهُ وَذَا الْقَسولُ رَجَح وَبِمَالْكُلَامَ بَطَلَسَتْ وَلَسِوْ وَجَسِبْ إلاَّ لإصْلاَح لَسَهَا فَسلاَ يُعَسَلَب

وَالْفِعْلُ إِنْ كَسِتُرَ لاَ مَسِا قَسِلاً كَالْمَشْسِي لِلْفُرْجَةِ فِيهَا حَسِلاً وَالْفَمْسُرُ وَالْمَصْلُ إِذَا كَسَرُ جِدًا فَسِاحَدَرا وَالْفِلْ إِذَا كَسَرُ جِدًا فَسِاحَدَرا وَالْفَصْرُ وَالْمَصْلُ فِي ذَلِكَ رَوَوا وَيَطلَبَ بِالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَلَسِو فِي المَّهُو وَالْخُلْفَ فِي ذَلِكَ رَوَوا وَيَطلَبَ بِالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَلَسِو فِي المَّهُو وَالْخُلْفَ فِي ذَلِكَ رَوَوا وَالرَّكُمْنُ إِنْ كَانَ مِسِنَ الْأَفْعَسِالِ وَزِيدَ عَمْدَا لاَ مِسْنَ الأَقْسوالِ بِالرَّبَعِ فِي عَيْرِ صَبْحِ وَاتَّنْتَيْسِن فِي الصَّبْحِ سَهُوا بَطلَبَ بِدُونِ مَيْنَ وَالْمَسْرُءُ إِنْ صَلَّمَ عَيْر صَبْحِ وَاتَنْتَيْسِن فِي الصَّبْحِ سَهُوا بَطلَبَ بِدُونِ مَيْنَ وَالْمَسْرُءُ إِنْ صَلَّمَ مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ وَلَيْمَ الْمَالِمُ وَالْمَسْرَةُ وَلَيْ الْمَلْ ذَا النَّظُمِ مَسَامِلَهُ وَلَيْمَ وَمِيسَواهُ فَحُكُمُهَا فِي أَصَلُ ذَا النَّظُمِ مَسِرَاهُ فَوَيْلَ تَبْطُلُ وَفِيسِي الْقَدولِ الصَحْدِح تَصِيحُ إِنْ عَلَّمَةُ حَبْرٌ تَصِيعَ فَقِيلَ تَبْطُلُ وَفِسِي الْقَدولِ الصَحْدِح تَصِيحُ إِنْ عَلَّمَةُ حَبْرٌ تَصِيعَ فَقِيلَ تَبْطُلُ وَفِسِي الْقَدولِ الصَحْدِح تَصِيحُ إِنْ عَلَّمَةُ حَبْرٌ تَصِيعَ فَيَالِ تَبْطُلُ وَفِسِي الْقَدولِ الصَحْدِح قَلْمَ الْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَلَا الْمَلْمُ وَالْمَالِ الْمَالِمُ وَالْمَالُ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالِمُ وَالْمَالِ الْمَالِ وَالْمَالُولُ وَلِي الْمَالِولُ وَلِي الْمَالَ وَلِي الْمَالَ وَلِي الْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمِي الْمُعْرِقِيْنَ الْمَلْمِ الْمُعْلِي الْمَلْولِ الْمُلِي وَلِي الْمُلْمِلُولُ وَلِي الْمُلْمِلُولُ وَلَيْمِ الْمُؤْمِ وَالْمِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَالْمُولِ وَلِي الْمُلْمِلُولُ وَلَا الْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُؤْلِ الْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُولِي وَالْمُقْدِلُ وَالْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُقْدِلُ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَل

### باب السيهو

قصل سُبجُودُ السَّهُو سَبجَدتَانِ سُسنَ لِمَسنُ زَادَ وَلِلْتُقْصَسانِ لِلنَّقُصَانِ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ صَلَّ الْمُسَنُ زَادَ وَلِلْتُقْصَانِ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَضَتَ وَهُمِي تَمَسانُ سُسنَنِ تَقَدَّمَ حَنْ تَركَ مَسْمِعِيْنِ أَوْ مَا زَادَ عَنْ كَمَا الْجَهْرِ وَمَسنُ تَركَ تَعْييرًا سِوَى الأُولَى اعْلَمَنُ أَمِّ الْجَلَّوبِ وَلاَ اللَّهُ خَقَتُ كَفَسرِهُ مِنْ اللَّهُ الْجَلَّ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْلَا اللَّهُ الللْمُلْلِلَ الللْمُل

# الجماعة وشروط الامام والمأموم

قَمسُلُ فِسِي غَسِرُ جُمُعَـةِ تَـالْكُدَتُ جَمَاعَـةٌ لدَرَجَـات أَتُبَــتُ تَعِلُعُ للسَّبِعِ وَعِشْدِ رِينَ لمَدِنُ أَدْرَكَهَا أَوْ رَكْفِ لَهُ فَلْتَعْلَمُ نِنْ النَّفَ يُنْدَبُ لفَدَدُ مُنْدِلًا يُعِيدُ إِنْ لفَضَائِهَا مَا حَصَدلاً يَتُوي بِهَا النَّفُويُضَ وَالْفَرضَ وَقِيلُ يَنُوي بِهَا الْإِكْمَــالَ وَالْكُـلُّ نُقِـلُ إِلاَّ بِمَغْسِرِبِ كَسِدُا الْعِشْسِسِا إِذَا وَتُسِرَ فَسَلْعُولُ لَسِهَا تَيْسِنِ الْبُسِدُا وَلِنُ لرَاتِبِ أَقِيمَتِ وَحَضَرِ مُحَصَّلٌ فَالْحُكُمُ أَنْ لاَ يَسَلَّقُونَا وَالمُشْرِطُ فِـــى الإمسام طُسهٰرٌ وَنَكَسرُ وَغَيْرُ مَأْمُوم وَفِي الْجُمُعَــةِ حُسرٌ ويسالغٌ وعَسافِلٌ وَمُسْسِلِمُ لاَ فَاسْسِقٌ وعَساجِنٌ مُنْعَسِمِمُ إِلاَّ كَعَاجِرْ بِمِثْلِهِ يَصِوْمُ كَفَاعِدِ بِقَاعِدِ فَالْ تَلْهُ وَالْخُلُفُ فِيمَنْ لَمْ يُفَرِيقَ بَيْنَ ضَادٌ وَالظَّاء أَوْ مَنْ يُبْدِل السِّين بِصَادُ وَصَحَ الاِقْتِدَا بِمَنْ قَدْ خَالْفَ ا فُرُوعَنَا كَشَافِعِيَّ فَاعْرِفَا فَصْلً وَشَرِرْطُ الإقْتِهِ ذَا للتَّسابِعِ نِيَّتُ لَهُ وَالإِنَّ فَاسْتِهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّ وَذَاكَ فِسِي ظُهْرِيسَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلاَ يُصلِّي الظُّهُرَ خَلْفَ غَيْرِهَا وَلاَ يَصِح الْفَرَضُ خَلْفَ النَّفْسِلُ وَلاَ الأَدَا خَلْفَ الْقَصَا فِي الْفِعْلِ ثُـمُ الْمُتَابِعَـةُ فِـي الإحْـرَامِ فَرَضٌ عَلَى الْمَامُومِ كَالسَّالُم فَالسَّبْقُ وَالْخَتْمُ كَدْا التّسَساوي تُبطِلُ وَالصُّورُ تِسْعٌ تَسأوي وَالسَّيْقُ فِي سِيوَاهُمَا لاَ يُبْطِيلُ لَكِينَ سَيِقَهُ حَيرَامٌ بَيا فُيلُ وَيُكْسِرَهُ التَّسَسَاوي وَالْفَسِرِدُ يَقِسَفُ يُمُنِّلَةً مَسِنْ أُمَّ وَنَسْزِرًا يَنْحَسِرِفُ وَاثْنَان خَلْفَ لُه وَالْأُنْدَى فَاعْرِفَ اللهِ خَلْفَ الرَّجَال شَرْعُهَا أَنْ تَقِفَا وتُكْسرَهُ الصَّالَةُ قُددًامَ الإمسامُ إِلاَّ إِذَا دَعَت صَسرُورَةٌ تُسرَامُ وَجَانَ إِنْ دَعَتُ ضَرُورَةٌ كَمَا اللَّهُرُدِ خُلُفَ الصَّفُّ جَالَ فَاعْلَمَا وَيُكْرَهُ التَّفْرِيِ فَ لِلْصَّفُوفِ مِن غَيْرِ صَسَرِورَةٍ دَعَتْ لَهُ فَدِنَ وَالْمُقْتَدِى يَجُونُ أَنْ يَعْلُو مَسِن قَدْ أُمَّهُ بِنَحْوِ سَطْحٍ فَاعْلَمَن وَلاَ يَجُسوبُ مِثْلُهُمْ تَجَلَّسِي وَلاَ يَجُسسورُ لِلإِمَسسامِ إِلاَ إِنْ كَانَ مَعْهُ مِثْلُهُمْ تَجَلَّسِي وَجَازَ فِي السَّفُنِ وَقَدْرَ الشَّبْرِ وَبَطَلَستُ بِقَصْدِهِ مَ لِلْكِسبر

# الجمعية

فَصُلٌ عَلَى الْمُكَلَّقِيدِنَ وَجَيَدِتُ جُمُعَةً كَمَا فِي جُمُعَةً ثَبَدتُ وَالسَّعْيُ وَاجِبِ لَهِا عِنْدَ النِّدا أَوْ قَدْرَ مَا يُدُركُهَا مَن قَصَدا وَوَجَبَتُ عَلَى الْمُكَلَّدِ فِي الذَّكِرِ حُرِّ مُقِيمٍ مُتَوَطَّرِنِ الْمُقَدِرُ ثُمُّ عَلَى الْقُسِرِيْبِ مَسِنْ كَسِانَ عَلْسِي تُلاَثَسَةِ الأَمْنِسَالِ أَوْ رُبْسِعِ تُسِلاَ وَهَلْ مِنْ الْمُنَارِ أَوْ طَرِف الْبِلَدُ فِيلِهِ خِلْفٌ رُجِّحَ الأَوِّلُ قَدِ وَالْمِيلُ ٱلْفَصِيانِ وَقِيلِ أَكُمِثُرُ بِصَبِ النَّذِرَاعِ فَيْمَا ذَكَسِرُوا وَذَا لَمُحَسَارِجِ وَأَمَّسَنَا السَّسَسَاكِينُ ۚ يَأْتِي وَلَسُو ۚ أَيَعْدَ مِسَنْ ذَا يَسَسُكُنُ وَهْسَى عَلْسَى الصَّدِيسَ إِلَّا حَيْثُمُسِا صَبَّ الْمَريسِضُ قَبْلَسَهَا فَتَلْزُمُسا وَالْأَدَائِكَ الْمُسَارُوطٌ أَرْبَعَ لَهُ إِمَامُهَا وَهُلُو خَطِيبُ الْجُمُعَةُ مَعَ كَوْيُسِهِ حُسرًا مُقِيمًا فِسَى الْبَلَسَدُ وَالْمُقْتَسِدُونَ لَا يَحُدُّهُ سَسِمْ عَسِدَدٌ بشرط الإستقرار والتوطين وصحية الصيلة والتناسين وَفِي سِوَى الأُولَى تَصِيحُ إِنْ حَصَيرُ مَعَ الإمَام مِنْهُمُ انْنَا عَشَيرُ وَشَـرِطُهَا الْجَـامِعُ لاَ سِـواهُ لاَ بَيْتُ قِنْدِيدِ وَلاَ هَـواهُ وبرحابيه إذا مسا اتَّصلَات صفوفه أنْ ضاق فيها حصلَت وبرحابية وَخُطْبَتَ إِنْ لَلْجَمَاعَ ـــ قِ الَّتِ ــــي تَلْزَمُ فِي الْعَقْدِ لِفَرْضِ الْجُمْعَـةِ وكُونُكِ قَبْلَ الصِّلْدَة وَالكَسلامُ مُحَرِّمٌ أَثْنَاءَهَا كَذَا السَّسلامُ

وحَسَنُ خَسُلٌ بِالذَّهَ اللهِ مُتَصِلٌ يَبْطُلُ بِالنَّوْمِ وَأَكْلُ إِنْ تَقُلَلُ وَمَنْ عَبَلُ الْبِيطِ فَ الْكَلْ الْبَيطِ الْبَيطِ اللهِ وَالأَقْصِلُ الْبِيطِ فَ السَّواكُ لِلْحُضُورُ وَمَسُ طِيبِ وَالسَّواكُ لِلْحُضُورُ وَمَسُ طِيبِ وَالسَّواكُ لِلْحُضُورُ وَمَسُ طِيبِ وَالسَّواكُ لِلْحُضُورُ وَمَسُ طَيبِ وَالسَّواكُ لِلْحُضُونِ عَرَضَا أَوْ مَنْ يُمُسرَّضُ كَمَوْتِ عَرَضَا وَمَنْ يُمُسرَّضُ كَمَوْتِ عَرَضَا كَدُ فَ مَنْ خَافَ عَلَى مَنْ فَصَى الْمُثَالُ أَوْ خَافَ سَارِقًا وَنَارًا فِي الْمِثَالُ وَحَافَ مِنْ حَبْسِ الْغَرِيمِ الْمُعْبِرُ كَذَاكَ إِنْ عَمَ الْمُحيطَ الْمَطَرِ وَلَعْرَي وَالْسَهَرَمُ أَوْ مَن قَدْ أَكَلُ تُومًا فَيُعِدَدُرُ كَإِنْ عَمَ الْوَحَلُ وَلَعْرَي وَالْسَهَرَمُ أَوْ مَن قَدْ أَكَلُ تُومًا فَيُعِدَدُرُ كَإِنْ عَمَ الْوَحَلُ

# صلاة السفر

عَمسًلُ يَسُسنُ الْقَصْدِ للمُستَسافِر فِي الْبِرُ وَالْبَحْدِ كَذَاكَ الطَّائِرِ إِنْ كَانَ فِي الْمُسَافَةِ النِّي قَطَعُ أَرْبَعَةٌ مِسنَ الْسِيْرُودِ تُتَّبَعِمُ وَجِي مِن الأَمْنِيال أَرْبَعُونَ مَسعَ تَمَان قَصْدرُ ذَات أَرْبَع يقسع حَضْ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى فِي قَولِهِ صَدَقَةٌ فَانْظُرُ إِلَى أَجْسِره منبينها السَّفَرُ وَهُو مَا سَابِقُ وَأَرْبَعٌ لَهَا شُرِسِرَائِطُ تَحِسِقُ أولَّ سها يَكُ سونُ دُفْعَ سَةُ بِ سَلَا إِقَامَ سَهِ أَثَنَّا عَهَ التَّفْصِ لَلْهَ اللهِ اللهِ المَّالِمِ ال مُعْقِينُ عَا فَطْ عَ الْمُسَافَةِ بِ اللَّهِ تَ رَدُّه بِ الْعَرْم دُفَّعَ لَهُ وَلاَ مُعَدُّ هَا الشُّرُوعُ أُمِّا الْبُدوي فَيَعْدَ حُلِّهِ لَــهُ كَمَا رُوي وَلْحَضَى رَيَّ عِنْدَمَا كَانَ اتْفُصَالُ مِنْ الْبَسَاتِينِ وَغَايْرُهُ انْفُصَالُ وَلَا الْبَسَاتِينِ وَغَايْرُهُ انْفُصَالُ وَمُنْتَهَى الْقَصُدِ لَدَى الإيَّابِ حَيْثُ ايْتَدَا الْقَصْدَ لَدَى الدَّهَاب رَابِغُ فِي اللهِ أَوَ اللَّهِ عَالِمَ فَى الْمَسْفِ لَمَ حَجَّ بَيْكِ اللهِ أَوْ اللَّهِ حَلَّى اللهِ أَوْ اللَّهِ حَلَّى ويُمنَّعُ الْتَقْصِيرُ إِنْ كَانَ السَّفُرُ إِلَى الْمَعَاصِي كَالْغَقُوق وَالْعَهَرُ أَمَّا مَحَلَّا فَ فَدْاتُ الأَرْبَ عِي كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ الْعِتْسَاءِ فَاسْمَعِ

وَالْحُكُمُ فِيسِي الْقَصَاء يَتُبَعُ الزَّمَينُ أَى زَمَينَ السِّرِّك لَسِهَا فَلْتَعَلَّمَينُ مَا فَاتَ فِي السَّفَر يُقُضَى فِي الْحَضَـرُ بِالْقَصْرِ وَالْعَكْسُ كَذَاكَ فِي السَّهَرُ وقَطَعَ الْقَصْدِرَ إِفَامَدةٌ حدوتُ أَرْبَعَ أَيِّام صِحَداح كَمُلَدتُ تَضُمُ عِشْرِينَ صَلَاةَ وَدُخُ ولَ فَطَنِهِ وَزَوْجَةِ ذَاتَ الدُّخُ ولَ وجَازَ للمُقيام الإقْتِدَا بمنن سَاقَرَ مَعْ كُسره كَعَكْس يَستَبن وَالْكُرْهُ فِي الْعُكِسِ تَالَّكَ نَعَدِمُ لَرْمَـهُ اتَّبَاعُــهُ حَتْمُـا يَتِـمُ فَصْلٌ وَفِي الْدِرُ لَدَهُ يَرَخُ حِصْ جَمْعٌ لمُشْدَرَكَتَيْن خَصَصْ حِوْا فُانُ يَكُنْ بِمُنْهَلِ زَالَتُ وَقَدِدُ كَانَ عَلْمِ مَتْنِ الْمَطَانِ وَعَقَدْ نُزُولَمهُ بَعْدِدَ الْغُرُوبِ جَمَعَها بَيْنَهُمَا الْصُرورِيُّ أَعْشِى أُولَقَعَا فِسَى أَخِسَر الظُّسِهُر وَأُولُ التِّسِي بْعَيْدَهَسَا صَلاَتَسِهُ بنيَّسَةِ وَهَكَــذًا إِذَا نُسـوَى بَعْــدَ اصْقِـــــرَالْ جَمَـعَ مِثْــلَ مَــا تَقَــدُمَ قَــــرَالُ وَإِنْ تَكُنْ زَالَتْ عَلَيْكِ نِسَارُلا وَيْيَّةُ السُّزُولِ مِثْلُ مَا خَسَلاَ صَلَّهُمَا فِكِي أُولَ الْوَقْدِةِ وَإِنْ قَبْلُ اصْفِرَارِ أَخَّرَ الْعَصْرَ قَمِنْ ورُخُسِ الْجَمْعِ إِذَا عَمَّ الْمُطَسِرُ للْمُغْرِبَيْسِ أُولَ الْوَقْتِ الْمُقَسِرِ كَذَا إِذَا الْطَيْنُ مَصِعَ الْطَصِلَم لا بظُلْمَةٍ فَقَطْ وَفِي الْطَيْنِ جَلَى خُلْفٌ وَوَصْفُ الْجَمْعِ أَنْ تُؤَذَّنَا لَمَعْرِبِ فِي وَقْتِهَا فِي الْمِأْذَنا وَأَخْرُنَهَا وَتُصلِّم عُهُم فِي صَحْن يُنَادى للْعِشَا وَانْصُرف بَعْدِدَ صَلاَتِدِهَا وَلاَ يُورَثِدُ بِلْ لمَغِيدِ بِ شَدِفَق يُوخُدِ

# السنن الموكدات

فَصْلُ لَّ وَعَدُ السَّئِنِ الْمُوَكَدِهُ أَرْيَعَةٌ فِسِي دِينِثَا مُحَدَّهُ أَوْ الْعَلَّ فِسِي دِينِثَا مُحَدَّهُ أُولَا اللهِ اللهِ الْعِثْسَاءِ تُوجَدُ الْعِثْسَاءِ تُوجَدُ

فَعَلَمْ بَعْدَ الْعِشَاء سُسِبقًا بركْعَيْس سِسَلَم فُرَقَالَ خَراً فيهما بأمَّ الذُّكر مَدع سَبِّح وَيَقْرَا الْكَافِرُونَ فِي التَّبعِ وَهُوا فِي وتُدرِكَ بِأُمِّ الذُّكُورِ ثُمُّ تُلاَثُ سُورَ بِهَا الذُّكُورُ خُتِمْ حَنْ نَسامَ عَنْ وَتُسر إلْي أَنْ بَقِيا للْشُسمُس رَكُعَسَان أَوْ قَدْ تُسِيا قَوِكَ وَتُرهُ وَصَلَّمَ الْصُبُّحَا وَأَذَّرَ الْفَجْرَ إِلَى أَنْ تَصْحَبَى وَ الْمُ اللَّهُ زَادَ وتُ سِرًا وَكَ لَا الْأَرْبَعِ فِي الْخَمْسِ شَفْعٌ يُحْتَدَا وَدُو لَمَا ذُكِرَ فَجْرُرًا إِنْ تُقِيقُ لَسَيْعَةٍ وَذَا عَلَيْكِ مُتَّفَسِقُ وتَصدِبَ الْعِيدُ لَمَسنْ لَيْسَتُ تَجِبِ عَلَيْهِ كَالْأَنْثَى وَكَالْمُقُو الْغَريبِ وَيُخْفَ إِنْ فِيهِمَا بِكَ أَذَانٌ وَلاَ إِقَامَ لَهُ كَسَائِرِ السُكِنُ كَ بِرُا سِناً بِلا إِذَ بِرَام وَالْذَمْسُ فِي الْأَخْرَى بِلاَ الْقِيامُ وَفِي مبوى الإحسرام قَطْ لا تَرْفَع وَدَارك التَّكْبِيرَ مَا لَمُ تُركيع ةُحمَّ اسْتُجُدِ الْبَعْدِدِي إِذَا رَجَعْتَ وَالْقَبْلِي للسِيَّرِكَ إِذَا سَسِهَيْتَ وَلْجَهُرُ بِالنَّكْبِيرِ نُدني وَاسْتُحِب تَزَيُّن بِالثَّوْبِ وَالْمُسِ لطِيبِ كَذَا الرُّجُ وعُ مِن طَرِيقِ أُخْرَى غَيْرِ الَّتِي مِنْهَا الرَّوَاحُ بِجُدرَى كَ الْفِطْرِ فِي الْفِطْ رِيُقَدِّمُ وَأَنْ يُوكَّ رِ الْفِطْ رُ بِعِيدِ النَّحرسُ تُ وَيْدُ دَبُ التَّكْسِيرُ خُلْفَ صَلَسِواتُ عَدَدُهَا خُمْسِسٌ وَعَشْسٌ بِالثَّبَاتُ هِنْ ظُهِ يَوْم التَّحْرِ تَبْدأُ إِلَى صُبْح لِيَهِ رَابِع فَكَمَّل فَتُلِّبُ التَّكِيبِ بِنَ وَالتَّشَّرِ عَلَيْهُ الْوَمِٰدُ لَهُ فَوَحُدُا الْحَمْدُ لَهُ فَوَحُدا وَلَا الْكُسِّوفُ من نَّةٌ أَسَّتَ عَلَى الرَّجَالِ وَالنَّسَاء أُكَدَتُ

وَيُنْدِيبُ الْمَسْدِدُ وَالْجَمْدِ عُ لِسِهَا مِن حِلَّ نَفْسِل للسزَّوَال تُنْتَسِهَى

وَرَكُعَتَسانَ كُسِيلُ رَكْعَسِةِ أَصِيفُ لَسِهَا رُكُوعُنا تَاتِينًا لاَ يَخْتَلِسِفُ فَفِي الْقِيَام بَعْد الأُمِّ الْبُقَارَا وَالإنْدِنَاءُ قَدْرَ طُولِهَا يُسرَى فِسِي الرَّفْسِع بِسَالُعِمْرَانِ وَالأُمُّ فَسِراً وَيَأْتِي بِالرُّكُوعِ فَسِدْرَ مَسا جَسريَ وَالْمُكْسِثُ فِسَى الْسُجُود كَسِالرُّكُوع لله بِالْخُشُسِوع وَالْخُضَسِوع وقسام للأُخْسرى وكالمعسهود يقسرا بالنساء والعقسود وَلَحُسُ وَفَ الْبَدْر كَ النَّوافِل وَرَكْعَتَيْ ن رَكْعَتَيْ ن فَ الْفَافِعُل وَرَكْعَتَيْ نَ مَعْتَدُ الْعَل وَلَيْكُ مِنْ يُجْمَعُ لُكِمَا وَيُسْكَدِبُ أَنْ يُجْهَرِ الْقَارِئُ فِيكَا وَانْسَحَبُ مِنْهَا إِذَا الْفَجْسِرُ بَدَا وَمَسَا انْجَلَسَتُ وَرَاسِعُ السُّنَنِ الاسْتِسْفَا تُبَسِتُ للْشَسِرْبِ أَوْ للْسِزْرُعِ أَوْ للْحَيْسِوَانَ مِنْ آدَمِي أَوْ سِسوَاهُ حَيْسَتُ كَسانُ وَخَرَجَ النَّساسُ صُحَّى مَسِعَ الإمسامُ وَتَنْبَغِسِي الْتَوْبَسَةُ قَبُسلُ وَالصَّيَسامُ تُسمَّ يُصلِّسي بسهمُ كسسالْعِيدِ أَيْ رَكْعَتَّيتِ دُونَ مسسا مزيسدِ وَيَعْدِدُ ذُا اسْدِتُقُيلَهُمْ وَخُطَيَدِ اللَّهِ اللَّهُ بِهَا وَنَدَبِكَ وَاسْدِتُغْفَرَ اللَّهُ بِهَا وَنَدَبِكا إلَى الْمُتَسابِ وَالرُّجُسوعِ وَدَغسا مُسْتَقْبِلا وَحَولُ السرِّدَا مَعسا فَمَا عَلَى الْيَمِينِ يُلْقَى لِلشِّمَالُ بِغَيْرِ تَنْكِيسِ وَحَوْلَ الرَّجَسِالُ فَصْلٌ وَرَكْعَ أَن الْفَجْرِر فَقَطُ وَافْتَقَرَتُ لَنِيَّةِ لِتَنْضَبِ لَطُ وَوَقُتُهَا مِن الطُّلُسوع يَسْسِتَقِرْ وَالنَّرِكُ حَتْمٌ حَيْثُ مِن أَمَّ حَضَر وَذَا لَمَ نَ كَمَانَ بِمَسْمَدِ عَذَ لَ وَوَجَبَ الدُّخُولُ مَعْمَهُ لاَ جَمِدَلُ وَمَسنْ يَكُسنْ خَارِجَسسهُ صلَّسى إِذَا لَمْ يَخْشُ فَسونَ رَكْعَسةِ إِلَّا الْبُدْا وَخُكُمُ الْحَمْدِ كَمَا فِي الْمُخْتَصِيرُ فِيهَا عَلَى الْحَمْدِ كَمَا فِي الْمُخْتَصِينُ فَصْلٌ وَيُسْتَحَبُّ للْصُّحْدِي ثَمَدان مِن ركفات وأَقَلُّهَا اثْنَتَدان

عف التَحيَّةُ بِأُمَّ الذِكِيرِ ولا تَفُوتُ بِالْجُلُوسِ قَادُر وكعَيْن فَبْ لَ مَ سس الأرض وأجْ زَأْتُ إِنْ أَدِيتُ بِ الْفَرْضِ كفذا قنيامُ رَمَضَانَ سَنَّهُ عُمْرُ فَهُوَ بِدَعَةٌ مُسْتَحُسِنَهُ ولْخُلْفُ فِي الْعَدَد فِيهَا تُبَيِّا مِن اخْتِلاَفُ للرُواة قَد أَتَى والأصل عَدَّهَا ثَلاَتُا مَعَها عِشْرُونَ رَكْعَةُ بِذَا حَدَّدَهَا وَيْقُ دَبُ النَّفُ لُ قُبَيْ لَ الْظُّهِ وَبَعْدَهُ كَذَاكَ قَبْ لَ الْعَصْرِ وَيَعْدَ مَغُرِبٍ كَدْا الْعِشَا وَقَالُ فِي الأَصْلُ لَيْسَ فِيهِ تَحْدِيدٌ يُقَالُ ومنجدة القُرران سُئِقة لمن قَراً أو لسنامع إنْ يَقْصُدنُ عشمنع أو لأجنل تعليد م يدؤم إن صلَّح الْقارئ فيها ليدؤم وَهُوتُ اللَّهُ مُطَ اللَّهُ مُلْكَ اللَّهُ مُلْكَ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُهَا الْصَحِيحُ إِحْدَى عَشَرِهُ وَلَيْسَ فِي مُفْصَلِ شَنِيءٌ يُرى فِي آخِر الأَعْرَاف ثُمَّ الآجَالُ فِي الرَّعْدِ يُومَرُونَ فِي النَّحَل يُقَالُ خُشُوعًا فِي سُبِحَانَ تُم بُكِينًا فِي مَرْيَهِ وَمَا يَشَاءُ أَيْيَا قِسى الْحَسِجُ وَالْفُرُقَانُ عِنْدَ قُولِهِ نُفُورًا وَالْعَظِيدِمُ فِسَى النَّمْلِ أَدُّه قِي سُسورَة السَّجْدَة لأ يَسْتَكُبْرُونَ أَنْابَ فِي صَسادِ وَحسامِيمْ تَعْبُدُونَ

# الجنبائر

فَصلٌ عَلَى الْمَيْتِ الصَّلاَةُ فُرِضَتُ كِفَايَةٌ وَقِيلِ السَّنَةُ التَّتِ أَرْكَانُهِ هَا النَيِّ لَهُ وَالْقَيْسِ الْمُكَانُ لَلَّهُ الدَّعَا التَّكْبِيرُ وَالسَّلاَمُ وعَددُ التَّكْبِيرِ أَرْيَعِ قَصلِن زَادَ الإمَامُ سَلَّمُوا بِلاَ تَوانُ وَرَفْعُكَ اليَدَيْنَ فِي الْأُولَى اسْتُحِب كَالْبَدْءِ بِالْحَمْدِ فِي أُول نُدِيبٌ وَإِنْ قَرا بِالامِّ فِيهَا قَصْدا نَبْذِ الْخِلاَق صَمَحَ فِيهَا الْقَصَدا وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ تَخْصِيدِ صِ ّ وَجَدِ بَلْ يَذَعُو كَيْفَ شَاءَ مَعْ حُسْنِ الأَدَبُ وَلَا يُحَدِيرُ الأَدَبُ وَلَا يُحَدِيرُ السَّالَةِ وَرَدٌ لاَ يُحَدِرُامُ

# باب الركاة

تُسمُ الزكساةُ فُرضتُ فِسي الْمُسسال عَلَسي الْغَنِسيِّ لفَقِسير الْحَسسال فِسى ذَهَسب وَفِضَّسةٍ وَنَعَسم مِسن إبسل وَبَقَسر وَعَنَسم كَـذَاكَ فِـي الْمَحَـاصِلِ الزرَاعِيِّــة وَمَعْدِن وَفِسِي الثِّمَـار السَّـامِيَّة وَشَـرِطُهَا الإسـ لَمُ وَالْحُريِّ لَهُ وَالْحُولُ فِي الْعَيْنَ وَفِي الْمَاشِيَّة فِي مِانَتَى درهُم فِضَّةٍ تَجِيبُ كَذَاكَ فِي عِشْرِينَ دينَارُا ذَهَبِ كَـذَاكَ مَـا عَادَلَـهَا مِـنَ الْــورَقُ أَى ورَقَ الْبُنُـوك فَالزَّكَاةُ حَــقُ وَرُبُعِ الْعُشُرِ فِي الْعَيْنِ وَجَهِبُ كَذَاكَ مَسا شَسَاكُلَهَا مِنَ النُّشُدِ، لاَ غَيْرِهَا مِنَ الْحَمِيرِ وَالبِغَسَالُ وَلاَ مِنَ النَّعَمِ وَالْوَحْسَسُ انْفِصَالُ شَرِطُ وُجُوبِهَا النَّصَابُ الْكَامِلُ وَالْحَولُ كَالسَّاعِي وَمُلْكَ حَاصِلُ وَلَيْدِسَ فِيدِي الإِبْدِلِ شَرِيعٌ إِلَّا إِنْ بِلَغَدِتُ لِخَمْسَدِةِ فَرِياً عَلاَ فَالْفَرُضُ فِي الْخَمْسَاةِ شَاةٌ جَذَعَه كُسلٌ خَمْسَاةٍ لَسِهَا مُتَّبِعَاهُ فَالْفَرُضُ فِي الْخَمْسَاةِ مُتَّبِعَاهُ لأَرْبَسِع مِن بَعْدِ عِشْسِرِينَ فَسِبِانُ زَادَتُ فَخُذُ مَخَاصَةُ مِن دُونِ مِيْسِنُ لْخُمْسَسَةِ مَسِعَ ثَلَاثِيسِنَ وَفِسِي مَا زَادَ بِنُسِتٌ للَّبُونِ تَكُتُفِسِي وحقيسة لسيستة وأربعيسين جذعية إن جساوزت لسيتين فِي السِّبِّ وَالسِّب يُعِينَ اثْنَتَ سان يَسا صَاح البُسون يُنْسَبان وَجِقَّتَ إِنْ تَفْدِقَ تِسْدِينًا كَوَاحِدِ مِنْ بَعْدِهَا بَقِينَا وَرَحِدِ مِنْ بَعْدِهَا بَقِينَا لمِائِـة مِــنُ بَعْدِهَـا عشْـرُونًا ويَعْدَهَـا التَّغْيـيرُ بِسُــتَبِينًا فَحِقَّــةٌ لكُــلٌ خَمْسِـينَ كَـــذَا لَيُونَــةٌ لأَرْبَعِـــنَ فَخُـــذَا وَفِي الثَّلاَئِينَ إِذَا حَسلٌ البَقَسر وَجَبَ عِجْسلٌ البُّن عَسامَيْن فَكُسنُ وان كن لأربعين بلغيت مسنَّةً ذات تُسلاتُ وجينت

وكدنا مهما نميت وارتفعيت فالحكم فيها سائرا ما بلغت والمَسْأَنُ والمُعْدِزُ عَائِسَهَا وجيبتُ شياةٌ إذ الأَرْبِعينِ وصليتُ تعلقة مين بغيد عشرين فيان ترد فشاتان عليها يا فطن تماتين أمم ما زاد وأبو واحدة فبألاث اكتفروا المُرْسِع مِنَ الْمِدِينَ تُسمَّ فِي ذلكَ أَرْبَعِ شِياه تَكْتُفي شُمْ عَلَى الْمِانِيةِ شِياةٌ واحسدهُ عِينَ كُلَّ مِانِيةَ بِيدُونِ زَ اندهُ لأ يُؤخُذُ الْخَبِّارُ كَـِالْكِرِ انْمِ ولا السِّخَالُ و الشِّرِ ازْ فَـِاعْلَم والتَهِ مِنْ وَالْعَجُ وزُ وَالْعُ وَرَاءُ وكُلُّ مَا تُلْحَقُ مَ الْصَرَاءُ صُلَّ وَفِي الْحَسِرْتُ الزَّكِياةَ فَرِرُوا فِي كُلِّ مِنا يُقْتِياتُ أَوْ يُدْخِسِرُ وهَينَ شَعِيرٌ سُلْتَ ثُمُّ الْحَنْطِةُ لَخُرِينٌ وَأَرُزٌ على سِسٌ وَذُرَّةُ والتَّمْ رُ وَالزَّيْدُ وَنُ وَالزَّبِ بِ كَذَا الْقَطَانِي سَبَعةٌ حُبْ وبُ فَلْأُوبِيِّا وَحَمِّصٌ وَعَدِدِسُ سِبِلَةٌ جَلَيْانُ فُولُ تُرْمُكِسُ وضيف أسها مسا للزيسوت ينتمسى كقرطهم فجسل وحسب السمسسم وليسس فيسى الخصر والقواكسيه من واجب كرمسان وتافسه ومبلغ النصاب فسي الخسرت اعلسم خمست أو سسق بكيسل مخكسم وهي بالميزان ألُـفُ رطُـل مع سِنَّة مِن المبين تُلِـي وكُــلُ رطّــل مِاتُـــــةً وعشـــرُونُ مَع ثَمَان درَهـــم فــي المــوزون وَالذُّرْهَ مَ الْمَكَ مِنْ بِالشِّ عِيرِ خُمْسَانِ وَالْخَمْسُونِ بِ التَّقَدير وَإِنْمَا تُعْتَسِبَرُ الْأُوسُونَ فِسِي ثَمَارِنَا بَعْدَ الْجِفَافِ فَساعُرِف وَبَعْدَ نَدْعَ حَشَدْهِ وَالرُّطُوبِ اللَّهِ وَالْعُشَارُ فِي الْمُسْقَىٰ مِنْ غَيْرِ أَلاتُ

كَمِثْ لِ مَاء الْبَحْ بِ وَالأَمْطِ إِلَّ وَكَالْفَقَ الْقِيرِ وَنَسِهْرِ جَسَارِي

وَإِنْ يِكُن بِآلِكِ إِنْ مَسا يَجْسِرْ لَهُ فَيْصَفْ عُشُسِ فِيهِ اسْتَقَرْ فَصْلٌ مَصَبَارِيفُ الْزُكَاةَ ذُكِدرُوا فِي تَوْيَـةَ بِإِنَّمَا قَدْ حُصِيرُوا للْفُقَدِرُاء وَالْفُقِدِينُ مَدِن لَدِهُ شَدِيَّءٌ يَسِيرٌ لاَ يَسُدُّ كُلِّهُ وَلَلْمُسَـاكِينِ وَذَا أَحْدُورَجُ مِدِن سَايِقِه خُرِيْنِ قُلُ وَمُسْلِمِينَ كَذَا لَعَــامِلُ وَإِنْ هُـوَ فَقِيلِ أَخَذَ بِالْوصَفَيْنِ مِن غَيْر نَكِير مُؤلِّسَفٌ يُعْطَى لسسيَرْغَبَ وَفِسى رقاب مسنُ رُقَّوا مَديسنُ اليَّفِي إذًا استُدَان فِي حَالَل لاَ فُسَادُ وَلَيْمُ يَجِدُ لَذَيْنِهِ أَيُّ سَدَادُ وَفِسِي سَسِبِيلِ الله تُعطَّى للْجِسِهادُ وَلا يُرَادُ الْحَسِجُ مِسْ ذَا بِاجْتِسِهَادُ وَالْمُسَافِرِ إِذًا لَسِمْ يَعْسِص لِسِمْ يَجِدْ مُسَسِلْفًا وَفَقْسِرُهُ ٱلْسِمَ فَصْلٌ وَجَازُ ذَهَا عَلَى عَلَى وَرَق وَعَكُسُهُ فَاصِعُ لَهُ وَحَقَّدِق وَوَجَنِــتُ نَيْتُــــهَا وَالتَّفْرُقَــــهُ فِي مَوْضِعِ الْوَجُوبِ حَيْــثُ حَقَّقَــهُ إِلَّا لاَ عَدِدَمَ فَجَدِارُ النَّقُدِ لَ لَهُمْ كَمَا ذَلَّ عَلَيْهِ النَّقُدِلُ فُصْــلٌ وَإِنْ عَزِلَــهَا فَصَــاعَتُ فِي الْيَوْمِ لَمْ يَصْمُنْ لَقَـرْبِ دَائِـتُ وَإِنْ تَكُسِنْ مِسِن بَعْسِدِهِ أَيَّامَسِا تُضْمَنَ وَاسْسِتَحَقِّ أَنْ يُلاَمَسا وَإِنْ يِكُن عَزلَها وَالأَصْلُ ضَاعَ فَقَعَهَا لأَهْلِهَا يَسِلا بِسِلا بِسِراعُ وَمَسن يمست بَعْد وجُوبها وقَسد أوصس فمسن ميراشه إذا فقسد وَالْمُتَصَدِّقُ تَطَوَّعُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ تَجِبُ فَصْلٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ وَجَبَا لَيْكَةً فِطْرِ أَوْ بِفَجْرِر طُلِبَا جَسرَى فِسي ذَاكَ خُلْفٌ وَالنَّتَسسائجُ تَظُهَرُ فِسي الْمَسونَ وَوَلْسِدٍ يَنْتَسِجُ وَجَازَ قَبْسِلُ الْعِيسِدِ بِسِالْيَوْمَيْن إِخْرَاجُهَا وَلَمْ تَفْتُ بِسِالْحِينِ والصَّاعُ عَنْ مَوْنَـةِ قَد فَصَـلا وأَجْدِزَأَتُ سِلَفُ إِنْ فَعَـلا

وليسم تُنفُ ع لغيير المسرر من فقراء المسلمين فسادر والعشاع مين غيالب فيوت البليد عين نفسيه وزوجه والولييد كحذا النبين وجب الأفياق لهم ففطرتهم تساق وهبي عكب المسلم دون الكسافر والعبد ما عليه مشل المفسر

# بياب المصوم

الصُّومُ الإمساكُ يَا صاح فَاعْلَم عَنْ شَهُوتِي بِطُنِ وَفَرْج كَفِيم يندأ من فَجْر إلَى الْغُرِرُوبِ بنيِّةِ النَّقَرِبِ الْمطْلَوب والمتغلة في الأغياد والنفاس وفي المحيض عن جميع الناس وُ كُلِّهِ وَ لَا أَنْ اللَّهُ فَ إِلَا أَوْلُ الْمُسِاكِنَا عَمَّا بِفَ مَ يُوكِ لِلْ كُذُف مَا مِنْكُ لِلِّي الْحُلْقِ وَصَلَّ كَالْأَنْفِ وَالْعَيْنِ وَأَذْنِ فَسِي الْمُثِّلُ والْكَفُّ عَــنْ وَطْء وَإِخْـرَاج الْمَنْــي كَالْكَفُّ عَنْ قَــنْء ومَثْلُــهُ الْمــذي وتُساتِيُّ الأَرْكَسانِ نِيِّسةُ الْصَيِّسامِ بِالْجَزْمِ مِنْ لَيْلِ إِلَى حسدَ الصيِّسام ولا يَصْبِحُ صَدوم يَسَدوم الشَّسِكَ يقصد الاحْتيساط دون شسك وَلَيْسِ يُجْزِيبِهِ إِذَا الْيُومُ ظُلِيهِ ﴿ مِنْ رَمَضَانَ والصَّيْسَامُ يُسُلُّقُوا ثُمَّ الزَّمَ اللهُ ثُلِياتُ الأركان وقد أنَّى فِي الباب بالبيان وجَازَ للَـــذِي تُمنِّـع صِينِـامْ أَيْسام تَشُريق فحقِّق المـــرامُ فَصَلُّ وَيُسْتَحَبُ تَقُديهُمُ الْفُطْ ور الصائم كَذَاك تَاخير السَّحور وَيَنْبَغِمِ لَصَانِم كَمِهِ للسَّمَانُ عَنْ كُلِّ قَوْل فَمَاحِش والسَّهَذَيانُ وتَسركُ الإستريّاك بالرَّطْب ولا يُبَالغُن مَضْمَضَةُ ومَاللا ويستحبب أن يصبوم عرفيه وتاسوعا وعاشر واع فاعرفه

كَذَا ثَلاَثَـــةٌ مِــن الشَــهر ولا تختُصُ بالبيض كما الأصَــلُ تسلا وَلَيْسِنَ يُكُرِهُ صِيَّــامُ الْجُمُعِــةُ لا قُلِلَـةُ لا بَعْدَهُ بِـوْمٌ سِـــعَةُ وَيُكْرِهُ السَّدُوقِ لمِلْسِح وتُمسِج كَذَا الْمُقَدَّمات للوطء سسمج مثِّلُ الْمُنَاشِرِهُ وَٱلْمُلاعِينِ فَ وَالنَّظَرِ الْمُصِدامِ والْمُداعِبِةُ إِنْ عَلِمَ عَا سَلِمَةُ الإنسازَال أَوْ لاَ فَتَحُرِمُ بِكُلِّ حَمال والفطر في النَّفُل حرامٌ مطلقًا حتَّى لمن حلف أن يطلقب إلاً لوجيه وكشب يخ أمرا أو والد جاز له أن يفطرا ثُّمُّ الْقَصْبَ حَتَّمٌ عَلْمَ مِنْ أَفْطِرا ومنع عَمْد مُسِرُّهُ أَنْ يَكُفُرِا إنْ شَسَاءَ أَنْ يَصْمُومُ شَسَهُرِينَ وَأَنْ يَعْتِسَقَ رَقِّسا أَوْ لسِنَينَ أَطْعِمْسِنَ

## باب الاعتكاف

الاغتكافُ الْمُكُثُ فِي الْمُسَاجِد قَصْدَ الْعِيادَة لَـرِبُ واحسد أَكُمُلُــــةُ عَشــــرَةٌ وَالأَدْنَــــي بَــوْمٌ وَلَيْلَــةٌ إِذَا اعْتَكَفْنــــا أركائك أربغك أنغصة فسلمغتكف يكون مسلما بتمييز غصرف وَصَحَ مِنْ أَتْشَى وَمِنْ رقيسق وصحَ مِن طِفُسل على التَحقيق والصُّومُ مِنْ أَرْكَانِيهِ وَالْمُسْتِيجِدُ كَذَلِيكَ اسْتِيمْرَارُهُ ويقُصِّيدُ به الْعِبَادَةَ كَذْكُر دانسه وكالصَّلاة والتَّالاوة اعلهم ويُقَلِّى أَنْ يَفْعَلَ عَيْرَ مَا ذُكِرْ كَالنَّسَمْ وَالتَّعْلِيمِ حَيْثُما كَتُرْ كَكُوبُكِ الإمامَ وَالْمَشْهُورُ صَلَحْ وَالْكُرْهُ أَنْ يَرْفَى عَلَى مَثُلُ السَّطْحُ كُذُا بِــزَاد نُـاقِص وَالتَّغزيِّـة وكَالْعِيادة وَنْحُـو التَّهْنيـة ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي محَاق شَهْرِ الصِّيَامِ وَهُو نَقُلُ بِاتَّفَاقُ وابطله بالزنا وشرب الخمسر والكذب والسوطء وقدف المسر

وعلى الله عند الشهو من الله المناه المناه المناه والمناة المنهو المناهو المناه ويقروج مسجد كان أكل عمدا نهارا فالصيام قد بطل

## باب السحسج

قضع مسن قواعد الاستلام فرض على المسلم باختلام إِنْ الْمُسْتَطَاعَ مِسرَةً فِيسِي الْعُمْسِرِ الْكَانْسِةُ أَرْبُعُسِيةٌ فَحَسِيرُ ونسبة الاخسرام مسن شهوال لليلبة النَّخس على التَّوالسي مكتِّبة لمنين بمكِّبة بيسها وطُينية فيذُو الْخَليفية لسها وجدفة ميقات حسيج اشستهر الشامي مصر مغرب ومسن يمسر ينملم لمن أتسى مسن اليمسن وذات عسرق للعبراق فساعلمن كفسارس وخراسسان ولنجسد قرن في غير الأصل ذكره ورد ورخصوا لزاكب البخس وجسو تسأخيره الإخسدام للسبر رووا وَلَّمَ اللَّهِ اللَّه ويمنتَعَبُ أَنْ يُنظُّف الْبِدِن وَأَنْ يُزيدِلَ مِا عَلَيْهِ مِن درنُ بالحلق والتَّقليب م والنَّتُ سف وأن يستغمل الغنسل فإنَّمه يسب تُمَّ عَلَيْكِ مُعَكِّا أَنْ يُحِمِّدُا ۖ وَلَيْكِسِ نَعْلَيْكِنِ وَأَزْرَةُ رِدَا تُحمُّ يُصلِّحِينَ ركعتينين وليقسلُ البِّيك بِاللَّفْظِ السِّدِي قِبَالَ الرَّسْوِلُ وتَارِكُما رَأْسُما لَها الْدَّمُ حُبِرِمُ والْقَطْعُ إِنْ وصِيلَ مَكَةَ لِيزِمُ وعقب الطُّواف والسُّغي أغساد إلى مصلِّي عرفيات لا تُسراد وأوجُه الإحسرام إفسراد بسأن يُحْرِم بالحج خصوصا في الزَّمسن وهُمو لَمدى الإممام أفضل فممان فمرغ أحرم بعمممرة تسمين

أمًا الْقِصرَانُ الْجَمْعُ بِيْسِنِ النُّسْكَيْنُ بِنِيِّةِ والْهَدْيُ حَتَّمَ دُونِ مَيْسِنَ وَانْدَرَجَتْ فِسَى الْحَسِجَ والأَحَسِبُ أَنْ يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةَ فِسِي الْقَصَدِ الْقَمِنْ ثُمَّ الذِّي فِي أَشُهُ الْدِيجَ اعْتَمِرْ وحيجً فِي الْعَام تُمتِّعٌ ظهر " فَالْهَدِي حَتَّمَ مِثْلُ مِنَا إِذَا قُرِنُ الْأَاذَا كِنَ بِمُكِّمَة سِيكُنْ تُمُّ عَلَى الرَّجْمِل كَشُفْ الصرَّاسِ وَالْوَجْمَةُ لا يُسُمِّرُ بِاللَّبِاسُ وَامْنُ عَ عَلَيْ مِ مِا يُحِيدُ مُطْلُقُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِمَامِةٍ وخَرْفَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِا يُحِيدُ مُطْلُقُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وكُمِلُ مَنا يَقِينِه مِينَ حَبِرٌ وَقُصِرُ . وكُمِلُ مِنا هُنِو مُحْسِطُ بِسَالابِرُ والمنسغ علسى المسرأة قُفَسازًا فقسط وسستر كفيس ووجها بنمسط وجاز أنْ تُسْدِلَ تُونِّا دُونَ غرز بابرة ونَحُوهَا لتَحُسترز وَامْنَعْ عَلَى الْمُحْسِرِم مِسْ الْطَيِبِ أَيْ جَعْلَمَهُ فِي جَسَدٍ أَوْ تُسوب كالمسك و العنبر أمَّا الْعُاسِمِينَ و الْدُرِدُ فَالْكُرُهُ لِهَادَيْنِ بِينِينَ والدُّهْنَ للسرَّاسِ امْنَعْنِ وَالْحَلْقِيا كِالْقُلْمِ وَالْوَسَخْ حَتَّمَا لِتَقْسِي ويُمنَا الْوطْءُ وما لَا انْتَمَالَ كَالْمُسْ وَالْقُبُلَةِ فَافْلُهُمْ واعْلَما ويُفْسِدُ الْجماعُ إِنْ كمان وقصع قبل الْوَقُوف مَطْلَقَ فَالْمِمْتَدَ عَ وَبَعْدَهُ وَقَبْلُ رَمْسِي وَطْسِواهُ فِي يُومْ عِيدِ النَّحْرِ مِنْ غَيْرِ حَسِلافً وركنت التَّانِي الطِّواف فياعلم أغني به منا للافاضة انتمي ومنا سنواه وأجبت أو مستحب ومطلَّقَا فَهَاكُ منا لنه وجنب طُهَارَةَ الْحَدِيثُ وَالْخَبِيثِ مَدِعُ مِنْتُر وَجَعُلُ الْبِيْتِ لِسُرَاكَ يِقَدِعُ وكونسة سنبعًا ودَاخِيلُ الْحَسرَمُ كذا خُرُوجُ الْجِسْمِ عَنْسَهُ مُلْتَرْمُ وركعتَ إذا كان الرّحام أو أيّ بقعة إذا كان الرّحام

مسنونه المشمى وتَقْبِيلُ الْحَجَيرُ بِفِيهِ فَي أُولُ شُوط إِنْ قَدِرُ

أولا في النود والأكب برا ولا براحم في استلامه الدوري وطَعْمَ مِنْ لَلْمِمَ اللَّهِ بِسِاللَّهِ فَقَسِطُ ثُمَّ الدُّعَا بِغِيْرِ لَفُيظٍ مُشْمَرَطُ صَبِلُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْقُرْأَنُ لاَ يُقُرِزُ إِلَّا رَبُّكِ ومِسا تلمي وفي طيواف للقيدوم برميل ثَلاَئِهُ الأشواط الأولى الرجيل وَهُو مَا بَيْنَ الْجَدِرِي وَالْمَشْدِي أَنِّسِي وَيْنَدِبُ السِّكُوتُ فِيهِ يَا فَتَسِي وَمَرِكُ الإِكْتُ إِن مِن الْقُرِرَآن وَرَكُ قُول الشَعْر بالْبيان وكرفت تَلْبِيَ ـــة وشرب مــا إلا إذا ألجـاه لـــه الظمـــا ونُحب استعقبال بيت الصربُ لجناس فيه يقصد الفصرب شُحُّ الطُّسوَّافُ المُغريبِ الفَضِيلَ مِن الرُّكُوعِ والسُّجُود بِما فَسَلْ وَلَتُسَائِثُ السَّعَىٰ فَنَيْداً بِمِنَا يُنِداً رَيُّنَا بِنَهُ فَلْتَعَامِنَا فَاللَّهُ قَدْ بِدُا بِالصَّفِ الْمُحَالِ قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْ أَن قِولًا مُحَكِّما منها إلى المسروة شوط يذكر شم من المسروة شوط أخسر وَهَكَدُا إِلْكِي تُمَام السِّبْعَةِ مَا بَيْنَ مَشِّي مِن صفا ورجُفة وَشُرِرُطُهُ تَقُدُمُ الطِّهِ عَلَيْهِ إِنْ صَبَّ بِلاَ مُنْسَافً ويُنْدِيُ الطِّهِرُ لِـهُ والسِّيِّرُ وَفِي الوَقُوفِ فَـوْقِ تَيْنِ أَجْسِرُ تُمَّ الدُّعَمَا بِغُمِرُ حَسِدٌ وَامْتَنَسِعُ مَا يَفْعَلُ البَعْضُ مِن المشِّي السَّرِيعُ وإثما الإسراع فيسبى المتانيان نسدب للرجال الأخضريسن من في جميع السَّعْي يرمُسلُ أسا وصبح مثِّل تَسرك ذلك رأسيا ثُمَّ أَلُوقُ وف رابع الأركان اللَّهُ عِيدِ النَّحُ رابيان وَلَــوْ دَقِيقَــةً قُبِيْــلَ الْفَجْــر وَالْأَفْضَلُ الرُّكُــوبُ فيه يجرى إلاَّ لعُدُر وَالقِيَدِ المُ أَقْضَ لَ مِن الْجُلُوسِ للْرَجَالِ تَفْعَلُ

أمَا الْوُقُوفُ فِي النِّهارِ يُجْدِيرُ بِالدِّم إِنْ تَرَكِهُ مِدِنْ يُومِدِرُ

ويَنْبَغِـــ لَوَاقِــف بِعَرفَــة أَنْ يَذْكُرُ اللهُ الدِي قَدْ عَرفِـة للْحَدِجُ فَسَاعُكُمُ وَاجْنِسَاتٌ يُلْسِرُمُ فَي تَرْكُهَا السِّدُمُ بِلَّهُ قَدْ حَكُمُ وَا أُولُبِهَا الأَفْدِرِادُ للْغَرِيبِ طَبُوافُ مِنْ قَدِم بِالتَرْتِيبِ والْمَشْسَىُ لِلْقَبَادِرِ فَنِي الطَّنِينِ إِنَّ وَوَصَلَّنَهُ بِالسَّنِي غَيْرٌ خَسَافِ وركعت إن للطَّ وأف الواجب وأنْ يُلبِّس كما لبِّس النَّبس، إخرامُــة مـــن الميقـــات قــررا والرّمين والمحلّق وإن شـا قصـرا كُذَا الْمُبِيدِينَ بِمِنْدِي للرَّمْدِينِ أَيْ لَيْلَتَيْدِنِ أَوْ ثُلَاثُ لِيَمْدِي والدِّطُ للرِّحِال بالمُزْ دلفِ ف ومَغْسِر بُ أَخْسِر هُ الْعَتمِ اللهِ فَصِيلٌ تَسِينٌ عَمِيرةٌ فِينَ الْعُمُسِرِ وقُرِيْتُ بِسَالِحَجِّ قُلِلْ فِينَ الذُّكُسِرِ أرْكَأنْهِ اللَّهُ الدُّجِّ إِلَّا عَرفَ اللَّهِ فَهِي بِذَجٍّ خُصَّاتً فَلْتَعْرفُ اللَّهِ الدُّجِّ اللَّهُ فَلْتَعْرفُ ا مِيفَاتُسَهَا الزَّمَاتِي كُسِلُ السِّسْنَة إلاَّ لمُحْسِرِم فَيَغُسِدَ الْحَجِسِة بعُد غُسرُوب الشَّسمُس يسوم الرّابع يدخسلُ وقتسها بسسلا منسسارع أمَّا الْمُكاانيُ فَكَالُحجُ ومان كان بمكَّة فَالْحَالُ اخْرُجَانُ وصفية الإخرام أو مسا تفسيد به فكالدَج كما قد قيدوا تُصِعَ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تُغَصِيدِ اللَّهِ طُفُ سِيغًا كما قيدُ غيير ا تُسمُّ تُوجِّسه قَساصِد الْمُدينِسِه مُتَصفَسا بِسِالْغَرْمِ والسِّكِينة وابدأ بمستجد الرسسول المصطفى صلبي عليته ريتسا وشيرفا وَذَاكَ بَعْدَ الطِّهِرُ والتَّجَمُّ لِ ثُدِيمُ إِذَا دَخُلُتُ لَهُ فَنَفِّ لَ إِنْ كَانَ فِسِي وقُسِ تَجْدُورْ النَّافَلِيهُ أَوْ لا فَيسالُقَيْرِ الْسِدانُ واستستقلِلهُ سلَّمْ عَلَى نَبِينَا قُلِل السِّلَمْ عَلَيْكَ أَيُّهُ النَّبِي خَبِيْرِ الأَسَامُ

وكثر من الصلاة والسلام عليه بالآداب والإعظام الترقيع الصوت فإن الله قال لا ترقيع الصواتكم عذا المقال والمتحدن الله قلوب المتقين فكاتوا بالتقوى هذاة مهتدين وقد الحق بمن بنادون بيا محمد فهم لا يعقلون ون من من بنادون بيا محمد فهم لا يعقلون من من من قدر ذراع البد بالتمكين من من المناهلية من المناهلية من المناهلية المناهلية المناهلية والمناهلية والمناهلية والمناهلية والمناهلية والمناهلية والمناهلة والمناهلة

## باب الأضحبة والعقيقة والذكاة

مسن لحسر مسلم ذي طاقسة أضحية إن لم يفر بالوقفة في يسوم الأضحى أو في تالييه قصد التقسرب لمسن إليه وهي على الصغير والكبير والأنثى والذكسر لا الفقير لكن على من لزمته النفقسه أضحات من ينفقه محققه ووقتها الواجب في أول يسوم يدخل بعدما يذكي من يوم والذبح قبلسه وقبل الفجر أو قبل يوم النحر لحم يجري والقوم إن قد عدموا الإماما فليتحسروه ولا ملامسه والخلف هل من أم في الصلاة أم الني ينسب للسولاة والجذع في الضأن الذي قد وفي عاما وفي الثاني من المعز كفي والمجزى في البقر ما قد دخلا في أربع والإبل للست علا وتتقى العيوب فيسها كالعور والعرج البين أو ما كالبتر

كَذَلِكَ الْسَهْزَالُ وَالشَّسِقُ الْكبِسِيرِ فِي الأَذْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ تُلْسِبُ بِسَيْرٍ وَالْقَدِنُ إِنْ كُسِرَ وَالدَّمْ يَسِيلُ شُمَّ إِذَا بَسِرِي أَجْسِزا خليسل ونُدبِتُ عَقِيقَ ــةٌ فِــى المتَـابع مِنْ يَوْم وَضْع الطَّفَـل تُذبح فَـع وَهِيَ عَلَيهِ الوالدِ وَالشِّرُطُ كُمَا قَدْ قيلَ فِي أَصْدِيةٍ فَلْتَعْلَمُا وَٱلْغِينَ الْيُومُ وَكِيالْأُنْثَى الذَّكِينِ عَلَى الذِّي قَدُ صَحَّ عَنْهُمْ وَاشْتَهُرْ أمَّا الذُّكَاةُ قَطَعُاكُ الْحُلْقُومَا جَمِيعَهُ وَالْوَدَجَيْسِ فَافْسِهُمَا وجاز ذيخ امرأة ومن رفيع يده قبيل أن يتم يمتنع إِنْ عَادَ للذَّبْسِحِ وَقِيسِل تُوكِسِلُ إِنْ عَادِ عَنْ قُرْبِ كِمَا قَسِدُ نَقُلُوا وذًا إذًا بَعْسَضَ المُقَسَاتِل قَطَسِعُ أَوْ لا فَانَ الذَّبْسِحِ عَسِيرٌ مَمُنَبِعِ وَالْمُتَعَمِّدُ لَقَطْ عِ الْسِرَأْسِ فِي الذَّبْحِ يْقَلَى عِنْدَ كُلِّ النَّساسِ والدُّبْخُ مِن قَفَ وَصَفْحَة الْعُنْدِقُ لِحَرْمُ أَكْلَهُ كَمِثْمِلِ الْمُنْخُنِدِقُ كَذَلِكَ الْمَوْقُدِوذُ أَوْ مَما قَدِدُ أَتَسِى في منورَة الْعُقُودِ فَافْهَمُ يَسا فَتْسَى وَنُدِبَ الْوَضْمِ عَلَي الشَّهِ مال في الذَّبُحِ للْقَبْلَة ذُو استبقال سَمَّ وكَبِرْ وَالدِّي مِنْدِهُ بِدِد تَركُدهُما تَحْدِرُمُ إِنْ تَعَمَّدُهُ وَقَالَ نُجْلُ قَاسِم لَيْسِسَ جنساح والنَّاسِي بِاتَّفَاقِسِهِمْ لَنْسَا يُبَسِاحُ وَفِينَ الذُّكَاةَ لاَ تَتِسِمُ الْبَسْسِملة وكره الْيعْضُ عَلَى النَّبِي الصَّسِلاهُ كالتَّرك في الذُّبْسِج للاستقبال وصحَّ أكلُسِهَا بكلُّ حال

## ياب النكاح والطلاق

أمَّا النَّكَاحُ لُغَمَةً فَهُو دُخُرِولُ شَيْءٍ في شَيْء كَالْفُرُوعِ وَالأَصْولُ كَنْكَحَ النَّومُ الْمُقَلَ كنكحَ الْحَصَاةُ أَخْفَرَاهُ الإبِرِلُ وقُولُهُمْ قَدْ نَكَحَ النَّومُ الْمُقَلَلُ وَفُولُهُمْ قَدْ نَكَحَ النَّومُ الْمُقَلَلُ وَالْوَطَء مَجَازٌ يَمَا فَتَمَى وَلَكُمْ فِيهِ النَّدْبُ ثُمَّ اخْتُلِفَها فِي وَقُتِ ذِي الأَصل الذِي قَدْ سَلَفًا

كَيْضُ قَالَ السَّرِكُ أُولُسِي وَاجْتَسِهِ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ مَخَافَسةَ الْوَعِيدُ جن عَنم الْقِيَام بِالْحَقِّ السِّذِي يَجِبُ للزَّوْجَةِ فَاتُرُكُ وَانْبُسِذِ وهيغيض قَدْ فَضَلَهُ وَالاجْرِهِ فَالدَّ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ فِي كُلِّ الْبِلادُ قَصِينَ تُعَدِّرَ فَمَا تَشَرَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عُم النَّكَ الْسَوَامُ عُلَا يَحِسلُ إِلَّا بِعَقْدِ بِشُسرُوط تَجُلُسو والمُنْكُ نَلْيَمِينِ فِي هَذَا الزُّمَانُ صَارَ كَمِثْلُ الْغُولِ فِي كُلِلْ مَكَانُ وَهُو مُبِيسِحُ الْسُوطُء للإيمَساء إنْ مُلِكَتْ بِسَالِارْتْ وَالشُّسِرَاء وَجَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالذِينَ هُمَ وَقَالَ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ وَكُفُهُ قُلِلُ خُمُسَةً فَالأَوْلُ وَلَيْهَا فِيهِ شُرِرُوطٌ تُجْمَلُ هُونْ عَدْلاً حَكُوا فَوالَيْ الدِّينِ وَكُونُهُ عَدْلاً حَكُوا قُولَيْ نِ مُنْسِهُرَ أَنَّ الْفِسْسِقِ لَا يُونِّسُسِرُ عَلْسِي الْوِلَايَةِ وَلَكِسِنْ يُحْسَذُرُ وَيُعَقِّدُ السَّفِيهُ ذُو السَّرَّأَى عَلَى إِبْنَتِهِ بِإِذْنِ مَنْ لَـهُ الْـولَا وأَنْ يَكُونَ عَاقَلاً حُرِراً ذُكُرُ ۗ لَا امْرِأَةٌ لامْرِأَةٌ فَصِيلاً بُقُرِنْ ووكُلِّتُ حُـرًا رَسِّبِدُا لِأَتْقِبِ عَنْ نَفْسِهَا أَوْ مَنْ عَلَيْسِهَا أَرْتَقِّي وَلَثَّاتِي مِنْ أَرْكَانِهِ الصَّداقُ يكُونُ كَاللَّمَن إِذْ يُسَاقُ برُبْ ع دينَ ال مِ سَن الْحَدْ عَدِ أَوْ مِ سَنَ الدَّرَاهِ مِ مُلَاثَ سَدٌّ رَوَوْا نُو قَدْرُهَا مِنْ وَرَق البُنْدُوك وَالْعَرْضُ قَدْ يُجْزى عَن الْمَسْكُوك وكُلِ مَلِ اللَّهُ فَحَدِقُ الْمَدِرْأَهُ وَلاَ يَجُورُ عَفْوُهَا عَنْ جُمَّكِهُ وزَائدٌ عَلَى الدِّي قَد حُددًا جَازَ لَهَا إِسْفَاطُهُ فَاسْدَ تَقِدَا وَالثَّالثُ الإشْهَادُ شَرَطٌ فِي الدُّخُولُ وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ عَفْدِهِ فَقُلْ

وَفُسِخَ النَّكَاحُ إِنْ قُدِدُ دُخُدِلًا بِلاَهُ إِنْ كُمِانَ لَدَى الْعَقْدِ خَمَا وَرَائِكُ الْأَرْكَانِ زُوْجَالًا خَلَابً عَلَى مِنْ المَوَاتِعِ لِمَنْعِ اقْتَصَابِ شُـِرُوطُ زُوجٍ قُسِمِتُ لصحِّهِ كَذَا للاسْسِتِقُرار دون مريسةً شُرُوطُ صِحِّــة لَــة الاسـُــالأَمْ والْعَقَـالُ والتَّميـيزُ يِــا هَمــــامُ أُسمَّ مُحَقِّسقُ الذُّك ورَة فسلا يُجلُ الْخُنْشَى نكاح مسلك شُرُوطُ الاسْبَقُرَارِ حُرِّ مُحْتَلِكُمْ كُفُو لَحَقَبِها ولِلْوَلِكِي شُعِمْ لَــِهَا وَلَلْوَلِــِيِّ تَرْكُــهَا عَــِدا الاسْلِكُم فَـِهْوَ للالـــهِ أَبَــدا كَذَالِكَ الرُّشُرِيدِ فَلْأُولِينِي أَنْ يَرَادُ أَقُ يُمْضَى مِنَ السَّفِيةُ سَنِ وَالسرَّدُ إِنْ بَعْدِ الْبِنْسَا لَسِهَا الأَقَسِلُ مِنَ الصَّدِاقِ حَيْثُ إِنَّا لَهُ دَحْسُلُ مِن والخَامِسُ الصَّحَالَةُ فَالنَّكَالَ إِنْ وَقَعَ فِي المَسرضِ بِالْفَسْخِ قَمِسْنَ وَخَامُسُ الأَرْكَانِ صِيغَةُ الْفَصِمِ يَنْحُو زَوَّجُتُ أَوْ أَنْكُمْتُ اعْلَم وكَقَبِلْتُ وَرَضَيْتِ تُ مُثِّدِ لا مِنْ زَوْجٍ أَوْ نَائبِهِ إِنْ وَكُلِلاً ومَسْعَ الاسْسِلامُ خُطُنِسةٌ لمسِن قَدْ ركَنْتُ للْغَسِر كَالسُوم امْنَعُسْ ومنسع الشمسفار فسي النكساح كالوجمه والمتركيب بالإيضماح فِي الْوَجُهِ وَالسِتَركيبِ إِنْ قَدْ دهدل صَحْ بمسهر الْمَثْسِل حَيْسَتْ بَدُلا وَحَيْثُهَا قَبْ لِلسِّاءِ اطْلَعَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاسْتَقْرَارُهُ قَدْ مُنْعَا وَفِي الصِّريعِ أَبِدُا وَلَوْ دَخُهِلُ إِلَّا النِّي الْمُهَرُّ بِهَا قَدِ اتَّصَلُّ وَفُسِخَ النَّكَسِاحُ إِنْ قَسِدُ حُسِدُدا بِمُسدَّة لمتَّعَسِبَةٍ قَسِدُ قُصِسِدًا وَالْفُسْتُ مِنْ غَدِيْرِ طَلَاقِ وَلَسِهَا مَنَا سَنَمْي إِلَّا فَصَدَاقُ مِتَّلِسِهَا وَلَحِيقَ الْوَلْدِ وَالْحَدِدُ هَدِرُ وَاعْتَدُتُ إِنْ دُخُولِيهُ بِهَا صِدْرُ وَامْنَعِمْ نِكِاحَ ذَاتِ عِدَة طَهِلَقُ أُورُ مِنْ وَفَاة فَامْنُعَنَّ بِاتَّفْسِاقُ ولد التُحْرِيسِمُ بِالُوطَّءِ وَلَدُو بَعْتُ الْقِضَاءِ عِدَّة كَمَسا رُووا اللهِ فَا فَعْسِحَ فَبْسِلُ مَسا دَخَسلُ وَجَدَّدَ الْعَقَّدَ بُعَيْدَهَ سا يَجِسلُ وَجَازَ تَعْرِيضٌ بِالْا قَول جَلِي وَجَازَ لَعْرِيضٌ بِالْا قَول جَلِي وَجَازَ لَعْرِيضٌ بِاللَّا قَول جَلِي وَجَازَ لَلْخُرِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُرَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

## العدل والقسم في المبيت

فَسُلُ وَإِنَّ الْعَدُلَ بَيْنِ الزُّوْجَيْنِ الْوُ الْحَثْرِ مُحَتَّمٌ مِن دُونِ مِيْنُ وَكُلُّ مَن لَمَ يَعْلَى فَقَدَ ظَلَمَ فَلَيْسَ يَشْمُهُ وَلا قَصَطَّ يَسَوُمُ وَلا قَصَطَّ يَسَوُمُ وَهِ عَلَيْسَ يَعْدَر وَجَويَ الْمَبِيتِ لَيْلَةٌ وَيَومُ لِكُلُّ زَوْجَهِ لِيَيْتِهِ الْيَسِ يَعَذَر وَلَقَمْمُ فِي الْمَبِيتِ لَيْلَةٌ وَيَومُ لَكُلُّ زَوْجَهِ لِيَيْتِهِ الْيَسِ يَعَذَر وَلَقَمْمُ فِي الْمَبِيتِ لَيْلَةٌ وَيَومُ لَيْلُومُ إِنْ رَضَيْنَ بِالْقَمْمِ مضى وَلَقَمْمُ فِي الْمُبْسِوةِ وَالإِنْفَالِ مَنْ الْمُنْ إِنْ رَضَيْنَ بِالْقَمْمِ مَضى وَلَعْدَلُ فِي الْمُبْسِوةِ وَالإِنْفَالِ مَنْ مَن يَومُ إِنْ وَمَا الْمُبْلِي الْمُنْ فَي الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

#### السطسلاق

أَمُّنَا الطَّلَاقُ لُغَنَّةً فَسَهُوَ الدُّهَسَابُ وَيَغِنِي الاَمْقِطَاعَ مِنْ غَيْرِ ارْبَيْسَابُ وَهُمُو لَسَدَى الأَرْوَاجِ لاَ الزَّوْجَسِاتِ حَسَنَهَا قَلَا جَنَاءَ فِسِي الأَيْسَاتِ وَهُمُو إِلْسَى قِسْمَيْنِ فِيمَنَا عُلِمَسَا لِمِنْنَةٍ وَيِدْعَسَةٍ قَسَدُ قُمْسِسَمَا أَمَّا السدِّي لسُسنَّة يُنْمَسي إذَا طَلَّقَ فِي طُسهْر بسلا مَس خُددًا

وَهُمُو بِهَا دَخَمِلَ طَلْقَمِمَةُ وَلَمِهِ فِرَدُ وَلاَ تَجْمِرْأَةً لَمِهَا أَلْمِهُمُ وَمَسَا سِسَوَاهُ فَسَهُوَ يَدْعَسَةٌ كَمَسِسِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْمَسِّ فِي طُسِهُ وَهَسَنْ وكسالتَّلَات كُلُّسه فيسى كَلِمَسه وَوَاقِعٌ فِي الْحَيْضِ وَالنَّفَساس مَه ف وَأَثْسِتِ طُسِالِقٌ فَطَنْفَسِهٌ فَفَسِطُ وَالْخَلْعُ طَلْفَةٌ عَلَى مَسال شُسرط، وَهُو طَالَقٌ بَالِنَ لاَ تُرْتَجَعِ إلاَّ بعَقْدِ بشُرُوط تُتَّبَسِع فَصنلٌ وَللطَّملاَق أَرْكَمهانٌ أَتَمهانٌ أَتَمهانٌ الزَّوْجُ فِي الإسمالَم دينُه ثَبَهت مُكَلِّسِفٌ لَيْسِسَ صَبِيِّسِسا لا وَلا أَصَالِسهُ جِنَّ أَوْ إِغْمَا مَتْسِلاً والزمنة بالسبكر مسن الحسرام لأبسالملل فاستمعن كسلام وأَسَائِي الأَرْكَانِ رُوْجَ لَهُ مَلَسِكُ عِصْمَتَهَا وَإِنْ بِتَعْلِيقِ سَلَكُ وَالثَّالَثُ الْقَصْدُ بنَصْو أَسْسَقِنِي وَشَبِبْهِهَا مِنَ الْخَفِيِّ فَسَاعْتَنِ فَالسَّبْقُ لَلُّسَانِ عَفْسِقٌ وَهَكُرُ كَذَلِكَ الْإِكْرَاهُ غَسِيْرُ مُعْتَسِبَرُ وَالرَّابِعُ اللَّفُحُ أَوْ السِدِّي يَقُسِبُومُ مَقَامَعُ مِثْسِلَ الْمُسَارَة يَسِوُمُ وَهُمُو إِلْكُ صَرِيسِحَ أَوْ كَيْنَايِكِ يُقْسِكُمُ أَوْ غَيْرُهُمَكِ بِالنَّيِّكِ أُمَّا الصَّريسِحُ فَسِهُو مَسا قَدْ جَمَفِ طَساءً وَلَامِّنا ثُنَّمَ قَافُنا فَاسْتِمَعَا نُحْسِسُ مُطَلِّقَ سِنَّةً أَنْ طُلَّقَ سِتُ أَنْ أَنْسَ مُطَالِقٌ بِنَهَا صَرَّحْسِتُ فَعِثْ لُ ذَا لَيْدِسَ لَدِهُ افْتَقَدِارُ لِنِيَّةً يُعْطَدِي لَدِهَا اعْتِيَدِالُ وَيَلْسِزَمُ الطُّلْقَسِةُ إِلَّا إِنْ نُسِسِوَى أَكُثُرَ مِنْسِهَا فَلَسَهُ مَسا قَدْ هَسوَى أمَّا الْكِنَايَاتُ فَعِنْهِ فَا ظُلِهِ وَأُخْسِرَى مُحْتَعَلِيةٌ للغَسِابِرَهُ أُولاَهُمَا نَحْسَوَ خَلِيَّسَةً وَهِسِيَ مِثْلُ الصَّرِيْحُ فِسِي الطَّسَلَقِ انْتَبِهِ وَذَاتُ الإِحْتِمَالُ نَحْسو النصرفِيسي وَذي إلَى مُسا قَد نُسواه نُقْتَفِسي

**تَــا الإ**مَّـــارَةُ أَو الْكِتَابِــة قَامَـا مَقَـامَ اللَّفْـظِ بِالنَّيَابِـة قَصَيُّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اعْتُسِرتُ أسًا الْكِتَابَ اللهُ إِذَا مَسا اقْتَرَنَتُ بِالْعَزُم بِالْفَرَاعَ مِنْهَا طُلُقَ بِتُ وَخَيْرُ عَسارُم السبي أَنْ يَصِسلاً كِتَابُسهُ وَالسرَّدُ جَسازَ مَثَسلاً وَالْخُلْفُ إِنْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ جَرَى وَالأَصْلُ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُشْسِتَهِرَا وَحَسَنْ يُطَلِّقُهَا ثَلَاثُ السِّم تَحِسلُ إلاّ بُعَيْدَ السَّوَطْء مِسنْ زُوْج دَخَسلُ وكَانَ بَالغُاسا وَمُسْسلِمًا وَقَدْ وَطِئ بالْعِلْم صَدِيدً ا قد قصد قَبِنُ يَكُنْ مُسرَادُهُ التَّطَيِلَ لا تَحِلُّ وَالْفَسْخُ لِسهٰذَا عُجِسلاً فَإِنْ يَكُسِنْ بَنِّسَى بِسِهَا لَسِهَا صَدَاقَ أَمْثَالَهَا إِنْ لَسِمْ يُسَمِّ مَسَا يُسَسَاقُ مَّسُلٌ وَالارْتِجَاعُ إِنْ لَمْ تَدْخُرِلَ فِي قُرْبِهَا التَّسَالَةِ صَمِّعَ فَاعْقِل إِنْ لَمْ يَكُن بَتِّنا وَلاَ فِيهِ فِيهِ أَلْ مَا لَا طَلَقَ حَاكِم فِيمَا عَسدا مُسول إذا وَقَسى وَمَسن أَعْسَرَ قَسد أَيْسَسرَ فَارْتِجَساعُ ذَيْس يُعْتَقَسد وَهْمَى بِنِيِّهِ فَقَدُولُ مُسْدِجَلًا أَوْ نِيَّةٍ فَقَدَ عَلَى مَا انْتُجَلَّا وَلَيْسَ بِاللَّفْظِ الْمُجَسِرَّد تَصِيح وَالْوَطْءُ لَيْسَ رَجْعَسَةً فَلَا يُبِيعِ وَجَاءَ فِي الإشْهَاد خُلْفٌ هَمَلُ يَجِمِهِ فِي الارتِّجَاعِ وَالصَّحِيخُ قَد تُمدِب

# باب السيوع

بَابٌ وَحُكُمُ الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ الْجَوَازُ دَلَّ عَلَيْهِ الذَّكُرُ مِن غَيْرِ مَجَازُ أَرْكَاتُ سِنهُ قَلَيْهِ الذَّكُرُ مِن غَيْرِ مَجَازُ أَرْكَاتُ سِنهُ قَلَاثَ سَبِهِ يَسَا سَسِلِيلًا وَكَاشُسْتَرَيْتُ وَهُو قَولُ الْمُشْسَتَرِي وَبِالْمُعَاطَاةِ مِسِن الْكُسِلُ لُرِي وَكَاشُسْتَرَيْتُ الْأَرْكَسِنِ عَسَاقِةً عَقَسِدُ وَلَيْسَ مَحْجُورًا فِسِي مُلْكِهِ فَعُدَ وَلَيْسَ مَحْجُورًا فِسِي مُلْكِهِ لَهُ عَدْرَهُ وَلَيْسَ مَحْجُورًا فِسِي مُلْكِهِ لَعُدَانًا وَسُلِيلًا الْفَسْنِرَةُ وَلَا الْمُسْتَرِينَ مَعْقُودًا عَسِرَى مِمَّا يُنَجِّسُ كَمَثِسِلُ الْفَسْنِرَةُ وَلَا الْمُسْتَرِينَ مَعْقُودًا فِسَ مَعْدَانٍ الْفَسْنِرَانُ وَمُعْلَى الْمُعْلِمَةُ وَلَا الْمُسْتَرِينَ مَعْقُودًا فِسَالِ الْفَسْنِرَانُ وَالْمُعْلَاقِينَ الْمُعْلِمَةُ الْمُرْكِانِ مَعْقُودًا فِسَى مُلْكِلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْكِلِينَ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْكِلِينَ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُلِيلَالِهُ الللَّهُ الْمُلْعُلِ

وَيُمْكِنُ لِلنَّفُ عُ بِدِهِ وَأَمْكَنَا لَا تَسَلِّيمُهُ لَمُشَّالًا بِسِلاً عَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَسرِدْ نَسَصُّ عَلَسَى الْمُنْسَعِ وَقَسَدُ عَلِسَمَ كَسَلٌّ مِنْسَهُمَا بِمَسَا انْعَقَسَدُ فَصلٌ رِيَسًا النَّسَسَاء وَالْفَصْسُل حَسرَامُ فِسِي الْغَيْسِن فَافْسَسِهُم الْمُسسِرَامُ فَالْفَضَلُ بَيْعُ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ بِلاَ تَمَاثُلُ وَلَوْ حُصُورًا فَاحْظِلاَ كَبَيْسَع در هَسِم بدر هَمَيْسِن أَوْ بَيْسِع صُسَبْرَة بصَسَبْرَتَا وَفِي اخْتِلاَفُ الْجِنْسِ جَازَ الْفَصْلِ إِنْ كَانَ حُصْدُورًا دُونَ تَسَاخِيرِ يَبْدِنْ وَمَا لَجَاهِلِيِّسة يُتُمَسى فَالذَّا ربَّا النَّسَاء فَامْنَعَنْ وَالْبَالْذَا كَمِانَـــة بمِــانتَيْن مَنَــلاً إلى تَمَـام الشَّهْر أوْ مَـا أَجَـلاً وَجَازَ عَقْدُ الْبَيْسع بِالْمُرَابَحَد، مَع الْبَيْسان وَشُسرُوط وَاصْحَد، وَقَسَالَ فِسِي الأَصْسُلِ الْعُدُولُ أُولُسِي لَكُسَثَرَة الْبَيْسَانِ فَسَسِهُو يُقُلِّسِي وَيَحْسِرُمُ التَّدَليسِسُ وَالْكِتُمَسِسَانُ للْعَيْبِ فِسِي السَّلْعَةِ يَسَا انْسُسَانُ أُمُّ عَلَيْكِ وَاجِهِ أَنْ يُظْهِرًا كُلُّ خَفِي قِي الْمبيع لا يُسرى وَكُتُّمْ مَا مِسِنْ شَسِأَتِهِ يُقِسِلُ رَغُبَةَ مَشَسْتَر فَسِلاَ يَحِسلُ مِثْلُ ثِيَالِهِ الْمُلُونَ أَوْ مُلَا أَشْلَاهَا وَإِنْ بِلِهِ نَجَاسَلَةٌ بَيْنَالِسِهَا

## باب الفرائيض

وَالْوَارِئُونَ مِن ذُكُورِ عَثْمَ رَهُ أَسْمَاؤُهُمْ فِي شَرَعِنَا مُسطَرَهُ الْإِنْ وَالْبَسِهِ أَبِ وَالْجَدُ لَكَ وَالْأَخُ مُطْلَقُ وَالنَّهُ وَالنَّهِ تَكَلَّا وَالنَّهِ مَلَاقً وَالنَّهُ مَطْلَقً وَالنَّهُ مَطَلَقً وَالنَّهُ مَلَاقً وَالنَّهُ مَلَاقً وَالنَّهُ مَلَاقً وَالنَّهُ مَلَاقً وَالنَّهُ مَنْ الْمَولَ وَالنَّهُ لَا يُعْلِى بِهَا إِلَّا النَّهَا فَلْتَعْقِد لَا مُوالَكَ المُولَكِينَ وَالنَّمُ لَا يُعْلِى بِهَا إِلَّا النَّهَا فَلْتَعْقِد لَلَّهُ الْإِنْ وَالنَّمُ لَا يُعْلِى بِهَا إِلَّا النَّهُ الْإِنْ وَالنَّمُ لَا يُعْلِى بِهَا إِلَّا النَّهُ هَا فَلْتَعْقِد لَلَّهُ وَالنَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

صَلَ فُروضٌ سِئَّةٌ قَدْ فُدرَتُ فِي سُورَة النَّسَاء فَساعَمْ ذُكِرتُ

قصف والرئِع وتُمُن في المُعام تُلثَان تُلتُ سُدسٌ فَعَسَم فتتُصَفُ للسزَّوْج فِي فَقَدِ الْفَرْع كَالْبِنْتِ للصِّلْبِ بِحُكْم الشَّراع عِند الْفِرَادهَا وَحَيْدِتُ فُقِدَتُ فَبَنْتُ الابْن حَظَّهَا النَّصُفُ تَبَتُ يشرط أن تكون وحدها فقسط لا فوقها لا مثلها لمن فررط وهُ وَأَصْلٌ وَانْفِرَادُهَا وَجِدْ فَرعٌ وَأَصْلٌ وَانْفِرَادُهَا وَجِدْ وعِنْد فَقُدِهَدا فَلِأَخْد تِ لأَب إنْ لَمْ يُنَازعْهَا سِوَاهَا مِن نُسَب وَالْتَصْفُ لَلْزُورُج مَسِعَ الْفَسْرُع وَحَسَقُ الزَوْجَةِ فِي فَقَسِدِ فَسَرْع تَسُسْتَحِقُ وحيثُمُ ا وُجد فَ التُّمُنُ فَقَطْ الزَّوْجَةِ أَوْ أَكْثَر بِالْا شَ طَطْ وَمَنْ لَهَا النَّصْفُ فِي الأَفْسِرَاد فَالثُّلُّثَانِ الْحَظُّ فِي التَّعْسِدَاد إِذَا اجْتُمَعْ نَ فِ عَي أَبِ فَلْتَعَلَ مِم لاَ مِثْلَ بِنْتِ مَعَ أُخْتِ فَافْهُم والنُّلُثُ لِللُّمِّ إِذَا الْفَصِرْعُ عُصِدِمُ وَلَيْسِ للْمَيْتِ سِوَى أَخْ عُلِمُ وَلْبَيْسِهَا عِنْدَ فَقُدِ الْفَسِرْعِ وَعَدِمَ الْأَصْلُ بِحُكُمِ الشُّرْعِ والسُّداسُ لِسلَّمِ وَللْجَدِدُ وَالأُمْ إِنْ وَرِثُ الْسَهَالِكَ فَسرْعٌ قَدْ أَلْسِمْ وَهُمُ لَا لَهُمَّ حَيْثُمَا قَسَدُ وُجِدًا جَمْعٌ مِنَ الأَخْدِوَة فِيمَا قَدْ بَدَا كَـــذَا الْجَــدَة أَوْ اثْنَتَيْــن يَشْـتَركَان فِيــهِ دُونَ مَيْـن بِنْ كَاتَسَا فِي دَرَجَسَةٍ أَوْ بَعُسَدَتُ مِنَ التَّسَ لَللَّمْ قَدْ الْتُسَسِبَتُ وَهُو البِنْتِ الابْسِن أَوْ أَكُثْرَ مَسِعَ بِنْتِ لِصَلْبِ مَسِعْ شُرُوط تُتَبَسِعْ كَ الْأَخْتِ لِللَّهِ مَعَ الَّتِي انْتُمَتُ للذَّبُويْنِ فَرْضُهَا السُّدْسُ تُبَتُ والأخُ لَــلَامُ سَــواءٌ ذَكَــرَا أَوْ أَنْثَنَى بِالشَّرْطُ الذِي قَــدُ عَـبَرَا فَصْلٌ وَلَسِلاَّب إِذَا مُسِا انْفُسِرَدَا أَخُدُ جَمِيعِ مَسَال وُلْدِ فُقِسِدَا كَسالابْن وَابْسِن الابْسِن وَالْجَسِدِ لأَبْ وَكُسلُ مَسِنْ لِجَهَسَةِ الأَبِ انْتَسَسِبْ أ

مِسنَ الذُّكُسورِ لاَ الإِنسساتِ إِلاَّ مَسنْ أَعْتَقَت ْ رقَّا لَسهَا فَمَولُسى وَالْحَظُ للذَّكَ ر مِثْ اللَّهُ ثَيَيْ اللَّهُ ثَيَيْ اللَّهُ تَبِي اللَّهُ تَبِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وَالْعَاصِبُ الدِّي إِذَا مَا انْقَصِرَدَا أَخَدْ كُلَّ الْمَالِ أَوْ مَا وَجَددا بَعْدَ ذُوي الْفُرُوض مِثْلُ الانسن وَالأَب أَوْ مَنْ بسهما قَدْ يُدْنِسي وَالْحُجْدِبُ قِسْمَان فَحُجْدِ نُقْدِل وَحُجْدُ إِسْقَاط كَمَا فِي الأَصْلُ فَـــالزَّوْجُ وَالأَبُّ وَالْأُمَّ وَالْوَلَـــ فَيْسِ لَـهُمْ قَطُّ سُفُوطُ يُنْتَقَدُ فَـــالْجَدُ وَالأَخْــوةُ وَالأَعْمَـــامُ بِالأَبِ يُحْجَبُونَ يَــا هُمَــامُ وَحَجَبِ الابْسِنُ ابْنَسِهُ وَالإِخْوَتَسِا وَكُلَّ عَمِّ لَسِهُمْ قَسِدْ ثَبَتَسا وَإِرْثُ الإخْــوَة وَالأَعْمَــــام هَـــدَرْ إِنْ كَانَ ابْنُ الابْنِ للْمَيْـــتِ حَضَــرْ وَالأَخُ لِسَلُّمُ وَعَسِمُ الْسِهَالَكُ بِالْجَدِّ لاَحَسِظُ لَسِهُمْ كَذَلِسَكُ وَكُلِلَ جَلِدَة بسالاًم تُحْجَلِب وَالأَبُ صَدَّ مَن به قَد يُنْسَب وَبنُستُ الابْسن بـــابْنَتَيْن حُجبَـتُ إلاَّ إذًا بصنُوهَــا تَمَكَّنَـــتُ كَالْأَخْتِ لِكِنْ إِذَا مَا تَركَا شَعِقِيقَتَيْنَ صُنْوُهَا وَهَلَكَال إِلَّا إِذَا أَخٌ مِــنُ الأَبِ حَضَـــنُ فَمِثْسُلُ حَنظً الْأُثْثَيَيْسِنُ للْذَّكَــنُ وَمُطْلَقَ ا ذُو جَاهَا يُنْ يَحْجُابِ ذَا جِهَاةٍ مِنَ الأَصُول يُثْمَابِ سبوى الدِّي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَلا يُحْجَبُ بِالشَّقِيقِ فِيمَا نُقُلِكُ وَالْفَسرْعُ مَسهْمَا كَسانَ وَإِرْتُسا نَقَسلْ زَوْجًا مِنَ النَّصف إِلَى الرَّبْع نَسزَلُ كَالْعِرْس مِن رُبْسِع إِلَسِي التَّمْسِن وَأَمْ للسَّدْس مِسِن تُلْتِ وَنَقُلُسِهَا يُسِوَمُ ب اثْنَيْن مِن إِذْوتِ مِهِ أَوْ أَكُ شَرَا حَتَّى وَلَو قَدْ حُجبُ وا بلا مِرا وَبَنْتُ صَنْبِ نَقَلَ بِتُ للسُّدِسِ بِنْتَ ابْسِنِ أَوْ أَكُمُّرَ دُونَ حُدْس

عَفْكَ لُخُدِتُ الأَبُورَيْدِن نَقَلَتُ للسَّدُس مَن بِاللَّهِ قَطُ نُسِبَتُ والفُبُ وَالْجَدُ لِسُدْس نُقِدِ لا بِالإِبْن وَابْتِهِ بِهِذَا عُمِلًا والأخدتُ للتَّفصيد، تُنْفَدلُ إِذَا كَانَ لَهُ بِنْتٌ وَبِنْدَتُ ابْدن جَرى وكُلُ أَتْنُدى مَعْ أَذِيهَا الْنَقَابِ مَنْ قَرْضِهَا وَمَعَ أَذِيهَا الله تَرَكَتُ مِثْلُ البَّاتَ وَبَنَاتَ الابْنِ قُلِلْ وَالأَخْوَاتِ مُطْلَقًا بِلاَ نُكُلُولُ موانع الميراث

ويُمنَ عُ الإرثُ إِذَا مَا اخْتَلْفَا دِيْنُ الذِّي هَلَكَ مَعَ مَنْ خَلّْفًا وَلِهُ لَ اللِّفَ إِن وَالزُّنْدَ وَمَسَنْ قُتُسِلٌ مُورِثَةُ عَمْدًا وَمَسِنْ لَهُ يَسُستُهِلٌ كَالرُقِّ وَالسُّكَ فِيمَن قَدْ سَبِقًا كُوَارِتُيْنِ مُرَّقَا أَوْ غَرِقَا اللَّهِ عَرَقَالًا عَلَى عَرَقَالًا عَلَى عَرَقَالًا عَلَى عَرَقَالًا عَلَى عَرَقَالًا عَلَى عَرَقَالًا عَلَى عَرَقَالِ عَلَى عَل

# باب جمل من الفرائض والآداب والأخلاق

فَصِلٌ صَلَاتُنا عَلَــي النَّبِـي الْحَبِيـبِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً عَلَى النَّـاسِ تَجِـبِ لقَولِهِ عَدْرً وَجَدْلُ صلَّهِ وَاعْلَيْهُ فِي الأَحْزَابِ أَمْرٌ يَجُلُو ويَحْسِرُمُ التَّأْحِيسِ فِيسِي الْقُسِرِ أَن مِثْسِلَ الْغِنْسَاءِ فَافْسِهُم الْمَعَسَانِي وَغِيرَاتٌ نَمِيمَاتُ وَالْكَادِينُ وَحَسَدٌ غُصَابٌ رِيْمَا يُجْتَنَانِينُ وأَكُلُ مَال النَّاس بِالْبِاطِلِ لاَ يَحِلُّ للنَّهُى الدِّي قَدْ جَا وَلاَ تَــُاكُلُوا أَمُوَالُكُـــمُ بَيْنَكُــمُ أتـــى فِي سُورَة الأغــوان نهي تُبتــا وَهُـو أَنْـواعٌ فَمِنْهَا أَكُـلُ مَال اليِّيهِ وَالسُّحُوتُ ثِقُـلُ فَصلٌ مِنَ السُّدْتِ الرُّشَا فِي الْحَكْمِ وَهُيَ مِنَ أَعْظَمِ الْخَطا وَالإِثْمِ وَفِي الْحَدِيثِ جَاءَ لَعْنُ الرِّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَهُو حَدِيثٌ فَاشِي وَقَالَ صَاحِبُ الْوسَادِ كَفْرِرًا مَنْ أَخَذَ الرَّشِّوةَ تُمَّ ذُكُرًا

دَليه للهُ كُفُرِه مِه مُ الْقُهر أَن فِي سُورَة الْعُقُود بِالْبَيَهان

وَشَدَدَ الْخِنَسَاقَ فِيسِهَا حَيْثُ قَسَالٌ فِي كُلِّ شَيْء رشْسِوَةٌ ثُسمً الْعِسزَالُ ءُ لأخذ الرَّشُورَة عند الأعظيم أعنى أبا حَيفة فَلْتَعَلِّم وَحَيْتُ لَدَمْ يُعُزَلُ فَالَى حُكْم قَضَى بِيهِ نَفَاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْقُرْطُيِ عَيْ قَالَ هَذَا الْقَصُولُ لَا يَخْتَلِفُ اثْنَصَان فِيهِ مِنَ الْمَلَا لأَنَّ أَخْذَهَا فُسُوقٌ وَالْحَكِمُ إِنْ كَانَ فَاسِقًا فَحُكُمُهُ عَدِمُ وَسُدِمِّيَ الْمَدَالُ الْحَدِرَامُ سُهِجْنًا السُحْيِّةِ الأَعْمَالُ طُرًّا يَسَا فَتَسَى وَحَكَدَمَ الْقُدِرُ وَانُ بِالْخُسِيرِ إِنْ الْكُلِّ مَدِنْ كَفَدِرَ بِالإيمَانِ فَصْلً وَيُسْتَحَبُ عِنْسِدَ الأَحْسِلِ تَسْمِيَّةٌ وَالشُّسِرْبُ فَافْهَمْ قَولْسَي وَالْحَمْدُ عِنْدَ الانْتِهَاء يُسْتَحَبُّ وَالْأَكُلُ بِالْيَمِينِ كَالشُّربِ انْتُخِب وَالنَّفْخُ فِسِي الطَّعَسَامِ أَوْ فِسِي الْمُسَاءِ يُكُسِرَهُ كَسَالنَّفْسِ فِسسى الإنساء وَالشُّرنِ الْقَانِم جَازَ وَمُنِعِ لُبُسُ الرَّجَال الْحَريسِ فَاسْتَمِعْ كذَا الْجُلُسوسُ فَوْقَسهُ مِثْسلَ الذَّهَسِبُ عَلَى الذُّكُورِ فَسامتَعَنْ بسلا ريسب وَفِي النَّنَّا عُسل ابْسدانَ بساليمين وَالْخَلْعُ للنَّعْل بيُسْسرَى دُونَ مَيْسن وَيُكُسرَهُ الْمَشْسَىُ فِسَى نَعْسَل مُنْفَسِردُ كَمِثْل مَسَا يَفْعَسُلُ إِبْلِيسِسُ الْمُريسَدُ ولَعِبُ الشَّاطُرِيُّجِ يَحْسِرُمُ كَمْسِا يَحْسِرُمُ تَصْوِيسِرٌ لِدِي رُوحٍ نَمْسا فَصْلٌ يُسْمَانُ الْبَدْءُ بِالسِّلْمِ لأَنْسِهُ عَلاَمَانُ الإسْسَالُمِ الْمُسْلِدُةُ الإسْسَالُمِ ويَجِـبُ السِرِّدُ وَكُـلٌ مِنْسِهُمَا كِفَايَـةٌ لَـدَى الْجَمَاعَـةِ احْكُمَـا يَقُولُ مَسِنْ بَدِدَأَهُ السِّهُمُ عَلَيْكُ مُ يَسا أَيُسِهَ الأَرْسِيامُ وَجَازُ بِسَالتَّعْرِيفِ وَالنَّذْكِسِيرِ فِي الْبَدْء وَالسَّرْد بِسَلاَ نُكِسِير وَقَدُم الْخَدِيرَ فِدِي الْدِرُدُ وَلا تَقُدلُ فِي بَدُنِهِ عَلَيْكَ مَثَدِيلاً

وكره الإمسامُ ثَقْييالَ الْيَدِدِ إلاَّ لعَسالِم وَمِثْسِلُ الْوَالسِدِ وَلاَ يَقُل لُدَى اسْتِئذُانِهِ أَنْكِ وأنن عُتَنِيَاةً أَحَازَ مُطْلَقَا

وَهُوهَ حَسَنُ إِشْرَكَ اللَّهُ بِسَالُيَدِ وَالْرَأْسِ مِنْ غَيْرِ كَلَامَ يُبْدَى وَلَا تُعْسَلِّمُنَ عَلَى أَهْلَ اللَّعِسِبُ حَالَ التَّلَيُس بِهِ فَلْتَجْتَرِبِ وَحَيْثُمَا الْكَاالْكِ الْجَاهِرُ سَالَمَ فَقُالُ عَلَيْكُمُ بِادُونِ وَاو للْجَاهُولُ خُدمً عَلَى الْمُصلِّدي لا تُمنالُم وَمَن عَلَيْهِ السرَّدُ عَسيْرَ لاَرْم وَهُمْ إِلَى عِشْرِينَ قُلْ وَوَاحِدِ يَبُلُسِغُ عَدُّهُمِمْ بِسِلاَ تَسرِدُد وَوَلْدِدٌ يَكُفِى عَسِنْ الْجَمَاعَسِهُ فِي السرَّدِّ وَالْبَدْء بِلاَ مَنَاعَهُ ورَاكِبٌ عَلَى الْمُشَرِاة مراق مراقاً وَهُمْ عَلَى الْجَالِس بَدأ عُلِمَا وَيُمنَعُ الدُّخُولُ مِسنَ عَسِيْر اسسْتِئْذَانْ إلَى بيُوت النَّاس جَاءَ فِسي الْبَيَسانُ وَلَمْ سَأَذُنَ الْمُسَرَّءُ تُلاَثُّ سَا قَسَالِلاً أَدْخُسُلُ بِالْسَهَمْرُ وَمَدَّ يُجْتَلَ سَبَّى وَلاَ يَســـزَدُ عَلَيْــــهَا إلاَّ أَنْ يَظِــــنْ عَدَمْ إِسْـــمَاعٍ لِمَــنْ فِيـــهِ سَــكَنْ وَعِنْدَ الاسْدِيْتُذَانِ فَلَيْسَدِمَ لِنَفْسِهِ بِلاَ ضَمِدِي يَنْمِدِي بَالاسْم أَوْ بِمَا لَهُ مِنْ الْكُنَا أمَّا الْمُصافَحَةُ فَهِيَ سُنَّهُ وَمَنعَ أَجْلَبِينَةٍ مُسْنَعَ فَجَنَّهُ وكسرة الإمسام أن يُعَانِقُسا وَقُبُلَـةُ الرَّجُـلِ فَـــوْقَ الْفَــم لا رُخْصَةَ للإنْسَـانَ فِيـهَا مُسْجَلاً فَصلٌ وَتَشْمِيتُ الدْبِي عَطَسَ قَدْ وَجَبِ كَالرَّدُ لِتَسْسِلِيم يُعَددُ وَقُولُ مَنْ عَطَسِ فَسِي الْسَرَّدِّ نُسِدِبُ يَسَهْدِيكُمُ اللهَ وَنَحْسُوهُ اسْسَسَتُجِبُ وَلَا يُشْكِمُتُ السِدْي لَسِمْ يَحْمَسِدِ كَمَا أَتَسِي عَنْ الرَّسُول فَاقْتَدِ وَلاَ يَحِلُ هَجْدِ مُسْسِلِم أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ لأَمْسِ اغَسَرَاهُ تُمُّ الْمُنَاجَاةُ لشَـخْصَيْن امْنَـع إِنْ كَانَ جَمْعُهُمْ تُلاَئَـةُ فَـع

وَجَاءَ فِي الْحَدِيدِثِ لاَ يَخْلُو رَجُلْ بِمَرْأَة لَيْسَتُ بِمَحْدِرَم فَقُدلُ وَلَيْسِسَ يَنْظُسِسُ لَسِهَا إِلَّا إِذَا دَعَتْ ضَسِرُورَةٌ وَإِلَّا فَسِانْبُذَا فَصْسِلٌ وَيَنْبُغِسِي لَكُسِلَ عَبْسِدِ أَنْ لاَ يُرَى إلاَّ فِي سَسِعْي مُجْدِي إمَّا فِي درُهَم لنَفْع الْعَاجِلَية أَوْ عَمَل يَنْفَعُهُ فِي الأَجلَية وَلْيَستُرُكُ الْفُصُلُولَ فِسِي الأَقْسِوال وَكُلُّ مَسا لاَ يَغْيِسِي فِسِي الأَفْعَسال وَلَيْحُـتَرِسْ مِين نَفْسِيهِ فَإِنَّهِ ا تُضِيلٌ مَينَ قَدْ اقْتَفَهِي أَثْرَهُ ا وَحَيْثُمَا الأَمْسُ عَلَيْسِهِ أَشْسِكُلَا يَكُونُ تَرْكُهُ لِسِذَاكَ أَجْمَسِلاَ وَلَنْ إِذَا جَلَمْنُ عِنَ وَاصْفَحَ الْجَمِيلُ ۚ وَالْتَرَمُ الْصَئِرُ تَنَسِلُ بِهِ الْجَزِيثُلُ وَانْظُرْ إِلَى الْعَـالِم بِالإِجْلالَ وَانْصِتْ لَهُ صَـاحٍ لَـدَى الْمَقَـال وَإِنْ رَاجَعْتَ فَــافُصُدِ التَّفَـهُمَا وَلاَ تُعَارِضْ مَـن سَـأَلْتَ وَافْهُمَا وَفِسِي الْمُنَاظَرَة إِنْ لَسِهَا طُلِسِبْ فَبِالْوَقَسِارِ وَالسَّكِينَةِ نُسِدِبُ بِـــتَرِك الاسْـــتُعلاَ وَبِالتِّــــاتْتِي يُـــدركُ ذُو الأدَب كُــلَّ فَــــنَّ فَإِنَّكُ اللَّهُ الْمُعِينَاتُ لَمُ لِللَّهُ اللَّهِ عَلْمًا بِلاَ مَشَاقَةً وَلاَ تَعَابُ والمحمنية للإلسبة وخسده عكسي أثغميه سنبخاته جسيل عسلا هُنَا انْتَهَى النَّظُمُ قِسى عَسام تَشْدِدَا مِنْ هِجْرَة الرَّسُسول طَسة أَحْمَسدَا فِي شَسِهْر دُكُسرَاهُ فِسي يَسوم كَسِبُّ صلَّسي وَسَسلَّمَ عَلَيْسِسهِ رَبِّ وَالْأَلُ وَالصَّحْبِ وَمَسِنْ بِهِ اقْتَهِ يَ وَالْحَمْثُ لِلْأَهِ خَتْمًا وَابْتِهِ الْمُسَادِ انتهى

# فهرست الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

| رنے (لعنع | ~ E5>5>)                                |
|-----------|-----------------------------------------|
| 03        | خطبة الكتاب                             |
| 04        | ياب العقائد                             |
| 06        | ولب الطهارة                             |
| 07        | الزالـة الـنـجـاســة                    |
| 07        | وضــوء                                  |
| 09        | قضاء الحاجة                             |
| 10        | نواقض الموضوء                           |
| 11        | الـــــغـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 12        | التــيــمـــم                           |
| 14        | المسم على الجبيرة                       |
| 15        | الحيض والنفاس                           |
| 16        | باب الصلة                               |
| 17        | قضياء الفوائت                           |
| 18        | الأذان                                  |
| 19        | شرائط الصلة                             |
| 20        | فرائض الصلة                             |
| 24        | باب السهــو                             |
| 25        | الجماعة وشروط الإمام والمأموم           |
| 26        | الــجــمـــــة                          |

| 27  | صـــلاة الــسـفـر                       |
|-----|-----------------------------------------|
| 28  | السسنن السمؤكدات                        |
| 31. | الــجــنــائــز                         |
| 32  | باب السزكساة                            |
| 35  | باب السصوم                              |
| 36  | باب الاعتكاف                            |
| 37  | باب الحج                                |
| 41  | باب الأضحية والعقيقة والذكاة            |
| 42  | بـاب الـنـكـاح                          |
| 45  | العدل و القسم في المبيت                 |
| 45  | الــطــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 47  | بساب السبسيوع                           |
| 48  | باب الفرائيض                            |
| 51  | موانع المدراث                           |
| 51  | باب جمل من الفرائض والأداب والأخلاق     |
|     |                                         |

الإيداع القانوني: 574/ 2002